الدكتسورة أميية بيطار كلسة الاداب ـ جامعة دمشق الدکتسور سُر هیل زکار سید الاداب به جامعة دمشق

# ناسخ الدولة العربية في لمشرق

من السلاجقة حتى سفوط بغداد الطبعة الثالثة

حقوقي التأليف والطبع والنشر محفوظة كجامِمَة ومَشق

- 1819 - 181A - 1999 - 199A





الدکتور سُهیل زکار

## ناريخ الدولة العربيت في لمشرق

من السكلجقة حتى سُقوط بغداد



المقدمـــــــة

تعدد الفترة التي تعالجها كتاب تاريخ الدولة العربية في المشرق من السلاجقة حتى سقوط بغداد ، من الفترات الهامة حدا بالنسبة للعالمين العربي والاسلامي ، تعرضت خلالهـــا المنطقة الى عدد من القوى ، على رأسها السلاجقة التركمان الذين انتزعوا خراسان من الفزنويين ، ومالبثوا ان اتبعوها بالسيطرة على بغداد ، حتى اصبحوا سلاطين فيها ، وامتحدت سلطتهم الى الجزيرة الفراتية وبلاد الشام ، في الفترة نفسها التي كانت فيها الخلافة الفاطمية تسيطر على جنوب بلاد الشحام وساحله ،

وقد وقع صراع بين الفاطميين والسلاجقة ، أسفر عصن انحسار نفوذ الفاطميين عن جزء كبير من بلاد الشام ، ولم تسلم القاهرة من ذلك ، فقد تعرضت لهجمات التركمان عليها ، الا انها نجت من الخضوع لهم •

انقسم السلاجقة بعد عصر السلاطين الكبار طغرل بصلك ، وألب ارسلان ، وملك شاه على انفسهم الى دويلات متعصددة ، واتابكيات ، فتزعزعت قوتهم في المشرق والشام ، على حيصن انها كانت تتنامى في اسية الصغرى ، وتكتسح اراضي الامبراطورية البيزنطية ، الامبر الذي دفعها الى الاستنجاد بقوى اوربه ، وعلى رأسها البابوية ، وقد اسفر ذلك ، اضافة الى عوامل اخرى

متعددة عن قيام الغرب بغزو المشرق ، او قيام ماعرف في التاريخ باسم الحملات الصليبية الفرنجية ، التي تعرضت لها بلاد الشحصام ثم مصر ٠

وقد تمكن الفرنجة الصليبيون من احتلال اجزاء من بلاد الشمام وسواحلها ، وكان لابد من قيام عرب الشمام وحكامهم مسئ المسلمين بالعمل جاهديين على دحر هذه القوى المحتلة ، فوحدوا قواهم على يبد الزنكيين أولا ثم على يبد الايوبين الذين استطاعوا في عصر قوتهم ايام صلاح الديين تقليمي المساحات المحتليية ، وتحرير مناطق متعددة على رأسها بيت المقددس ، حتى أصبوت الفرنجة الطيبييون لايملكون سوى بعض القبلاع والمدن الساحلية ، ومع ذلك ، فإن اعتماد حكام المناطق المحتلة على الدعم الغربي، ووصول أعداد كبيرة بقيادات رفيعة المستوى في بعض الاحيان، مثل الحملة الثالثة التي قادها ثلاثة من كبار ملوك اوربه بعد انحسار قوتهم ايام صلاح الدين أدى الى اعادة احتلالهم ثانية لبعض المعنار قوتهم ايام صلاح الدين أدى الى اعادة احتلالهم ثانية

وهكذا كان الجهاد المقدس عنوان هذه الفترة ،ولـم يقتصر الاهتمام بالتعليم وفتح مدارس متعددة في بلاد الشام ومصر ،ساعدت على تكوين طبقة متعلمة شملت الرجال والنساء ،وتقدمت العلــــوم الدينية والتاريخية وغيرها من دون العلوم العقلية والفلسفية ،وأصبح مشرق العالم العربي الاسلامي ،يعـج بالمدارس على اختلافها .

كُما امتازت هذه الفترة بتوطيد الجيش الاقطاعي السيدي ظهرت خدماته في الحروب التي خاضها صلاح الدين بالدرجة الاوليون وخلفائه في الدرجة الثانية ،كما امتازت بنشاط البحرية ودعمها للجيوش البرية ،وان كان الجيش البحري قد فقد نشاطه و أهميته في نهاية هذا العصر ويفاف الى ذلك أهمية هذه الفترة مسلم الناحية الفنية والعمرانية ،الى جانب ميزات اجتماعية انفسردت بهايا .

ويمكن القول ان الخوض في تفاصيل احداث المشرق في هـده الفترة يحتاج الى مجلدات عـدة ،والى ساعات درسية اكثر ممـــا قرر لـه • ولذا لابـد من الاختصار والاختيار ليتناسب مـــع ماحـدد لـه مـن الزمـن •

وقد اشترك في تأليف هذا المقرر الدكتور سهيل زكار حيث قدم الفلصين الاول والثاني ، والدكتورة امينة بيطار فللمسين الثالث والرابع .

ولاشك أن ماقعدم في هذه الفصول يعطي صورة واضحية لمعالم هذه الفترة ، وان كان ماقدم يقصعر عن الهدف ، فسيكون في المحاولات القادمة مايعوضه ، والله ولي التوفييق .

سهيل زكار أمينة بيطار

#### الغميميل الاول

### القرامطية ـ الخلافة الفاطمية

## آ - القرامط :

لاقى تاريخ القرامطة في العصر الحديث ـ ومازال يلاقـي ـ عناية كبيرة من قبل عدد كبير من الباحثين ، قد كثر عدد العـرب بينهم في الاونة الاخيرة ، ومع أن هـنه العناية أمر يبعث علـى الارتياح ، الا انه من الملاحظ أن بعضا من الانحراف قد آلم ببعض الكتابات ، بخاصة العربية منها ، اذ آراد بعض الكتاب ( عصرنــة حركة القرامطة ) بجعلها تشبه بعض حركات عصرنا ، هذا الذي نعيشه يضاف الى هذا أن بعض الكتاب بحث في تاريخ القرامطة اعتمادا علـى المشهور المتيسر من المواد الاخبارية ، واقتصر على معالجة أحـداث العراق والشام وأخيرا دولة الاحساء ٠

لاشك أن في هذا تقسيرا ، اذ ينبغي على الباحث بالتعليل التاريخي على حسب معطيات عصر الحادثة ، وليس حسب متطلبات العصر الحاضر ، فصرخة احتجاج ونداء بالمساواة في عصر كان فيه الانسان يباع ويشرى ، تعدل ، ان لم تفق ، كل اصوات ثوار الحركسات الاجتماعية في ايامنا هذه ، ثم ان قواعد البحث التاريخي تقضي على الباحث التقمي في عمله والتغتيش عن معادر جديدة ، مع تقديم روى ، جديدة تحليلية للنصوص المتو فرة ، ولنتذكر هنا ان خزائسن الكتب العربية ماتزال تحوي عددا غير معروف من كتب التاريخ ومعادر

أخبار الماضي فيها مايزيل الحجاب عن كثير من الامور ، ويساعد على رسم مورة للماضي العربي أكثر وضوحا واشراقا ، ولاشسسك أن معرفة الماضي بشكل أسح ، يساعد كثيرا على فهم الحاضر ومن شم التخطيط للمستقبل ، ونزيد على هذا ان نشاط القرامطة لم يقتعسر على الشام والعراق والاحساء ، بل وجد في اليمن ٠

ان في دراسة تاريخ قرامطة اليمن ليس اضافة فعـــل جديد للتاريخ العام لهذه الحركات ، ولكن فيه فتح باب جديد فــي البحث في أصل القرامطة ومنشأ دعوتهم وأصلها ، ففي الماضي ذهــب الباحثون الى جعل العراق مهد القرامطة ، ودار نشأتها ، وقـــد اعتادوا على الربط بينها وبين الدعوة الاسماعيلية ،

لاشك ان البحث هنا يوجب علينا اولا التعرف الى تاريـــخ الدعوة الاسماعيلية ، أو بالحري تاريخ الدعوات الاسماعيلية ،والبحث في تاريخ الاسماعيلية يحتاج بدوره الى البحث في قيام التشيع وتطور حركاتـه .

لقد واجمه المسلمون اولى ازماتهم الكبيرة يوم وفساة النبي على الله عليه وسلم ، فقد سبق وفاته انه أسيب على اللمه عليه وسلم بمرض الزمه الفراش ، وجعل غالبية المسلمين يشموون بدنو أجله ، ودنو المخاطر مع هذا الاجمل ، فقد بدأ النسساس عمن المستقبل ، ويطرحون مشكلة الحكم والزهامة بعد غياب النبسي، ويبدو أن صدى هذه التساولات والابحاث قدد وصل الى النبي ، وهنا تذهب بعض الروايات الى ان النبي أراد ايجاد حمل ، عن طريق كتابة وسية ، لكنه لم يمكن من رغبته هذه ، وتذهب روايات اخمسرى الى انه لم يفعل ذلك ولم يفكر به ، لان الحل كان هناك فهمسسو

صلى الله عليه وسلم لم يكن حاكم الامة الاسلامية ولامشرعها ، بــل كان رسول الله ، وفي الاسلام الله هو الحاكم المشرع ، والله اختار نبيه وأوحى اليه بجميع مااحتاج اليه العباد ، ولهذا لم يكــن وارد بالاصل لدى النبي تسمية حاكم من بعده ، ثم ان منطق التاريخ وقواهد الاسلام هي ضد قيام اسرة حكم مقدسة على آساس أن في تسمية النبي لرجل يتسلم السلطة من بعده تشريعا لاتجوز مخالفته ، بل له صفة الديمومة ، وهو توريث لجز ومن النبوة ، والانبياء لايورثون والنبي محمد على الله عليه وسلم هو آخر الانبياء وخاتم الرسل ....

ولابآس هنا من الاشارة الى ان بعضهم قال: ان النبي لم يكتب وصية او بالحري لم يفكر بكتابة وصية يوم مرضه الاخير، لأنه سبق له ان أوصى تلميحا وحتى تصريحا بالسلطة من بعدد لابن عمه علي بن ابي طالب، وجعله وصيا على المسلمين وراعيا لتنفيذ شريعة الله، وانه صلى الله عليه وسلم خشية منه ان يتآمر بعضهم ضد علي، فيحول دونه ودون تسلم هذه الوصاية، قام قبل وفاته بتشكيل جيش كبير أوكل قيادته لأسامة بن زيد، وجند فيه شخصيات الصحابة جميعا حفيما عدا عليا بن ابي طالب واراد أن يذهب هذا الجيش نحو الشام، وان يعود فيجد النبي قد توفي، وعلي قد تسلم مقاليد الامور، لكن هذا الجيش لم يتوجه مباشرة الى حيث أمر، بل ظل يسوف ويدافع الوقت حتى توفي النبي على الله عليه وسلم، فقام بعض جنوده ( ابو بكر حمر حابو عبيدة ) بالاستيلاء على السلطة مستغلين انشغال علي وآله في غسل النبيسي

هذا ماتورده المسادر الشيعية بخاصة الاسماعيلية منها ، ونجده عند القاضي النعمان في الارجوزة المختارة وعند غيره ،وتربطه هذه المسادر بابحاث مستفيضة حول قضية الامامة واستمراريتها دون انقطاع منذ الخليفة وحتى نهاية الحياة .

وهذا الربط يساعد على نقصد هذه الرواية ، ويدعم الروايات التاريخية الاخرى عن مجريات الامور ، لان القول باستمرارية الامامة مصار بعد ما نشأت فكرة الاصامة وتطورت خلال مالا يقل عن قرنيسن من الزمن ، تم خلالهما الاطلاع على العديد من الديانات والفلسفات فاستعير الكثير الكثير منها ٠

كل مافي الامر انه عندما توفي النبي سلى الله عليه وسلم ، تسارع أهل المدينة من الانسار ه من الأوس والخزرج ه السي الاجتماع خارج المدينة في مكان عرف باسم سقيفة بني ساعده وقرروا اختيار سعد بن عباده اميرا ، واقدامهم على الاجتماع بمثل هذه السرعة يبدل على خبطة مرسومة سلفا ، ولربما ان هذه الخطة لهم تكن سيرا محكما ، لهذا نجد أن أبا بكر ما ان يعلم بخبر وفاة النبي ويتأكد منه حتى يسرع بالتوجه نحو سقيفة بني ساعده مصطحبا معنه صاحبيه عمر وابي عبيدة عامر بن الجراح ٠

وفي السقيفة ، استطاع ابو بكر احباط خطط الانهار،وجعل اجتماعهم يرفض دون تحقيق ماتمنوه ، بل على العكس من ذلك تحم في اجتماع السقيفة كما هو معلوم اختيار ابي بكر لزعامة الامهو وساعد على ترسيخ هذا الاختيار تلاصق الاحداث وتطور الامور ، فقد كان ابو بكر منذ اسلامه ( ثاني اثنين ) في الامهة الاسلامية

اليه اوكل النبي قيادة العلوات اثناء مرضه ، ثم كان قرشيا لــه مكانته السامية ، ولديه كل الموهلات للقيام بواجبات المسوولية الثي . القيت على عاتقـه •

ودون التوسع في هذا المجال ، محيلا القارى الكريم السبى كتابي " تاريخ العرب والاسلام " و ( مائة اوائل من تراثنا " يكفي ان نذكر انفسنا ان تجهيز الميت لايحتاج الى ايام ثلاثـــة، فمعلوم ان وفاة النبي حدثت يوم الاثنين وتم دفنه يوم الاربعاء، وكل مافي الامر انه عندما توفي على الله عليه وسلم كان الذكـور من اسرته ـ بني هاشم ـ عددهم قليل قوامهم علي وعمه العباس ولم يكن هناك وفاق بين الاثنين ، ثم كان علي مايزال شابا في مقتبل العمر بدون تجربة سياسية وبدون شعبية كافية واعوان لهم مكانتهم بين المهاجرين وسواهـم ٠

لقد تمت بيعة الصديق ، فأرسى قواعد موسسة الخلافة ،وقضى على الردة وشرع في اعمال الفتوحات الكبرى ، وبعد عامين توفسي ، فخلفه من بعده ـ بناء على وسيته عمر بن الخطاب ، الذي كان منـ في يوم اسلامـه ثالث اثنين في سلم الزهامة لدى المسلمين ، وقــام الفاروق بأعباء الخلافة خير قيام ، وفي عسره تمت انجازات رائعة في جميع المجالات ، وكانت علاقته بعلي بن ابي طالب عمتازة ،لعل أفضل شاهد عليها زواجـه من احدى بنات علي ٠

لقد كانت مشكلة الحكم واختيار الخلفاء من مشاغل عمر بن الخطاب الرئيسية ، وقد سعى لوضع خطبة دائمة يتم على أساسيها اختيار الخلفاء ، فهو قد رأى ان الخلافية حيق محسور فيي قريش ،

ولايجوز لغير قرشي ، ويبدو أنه ايضا رأى أن عشرة بيوت من قريش هي التي يجوز اختيار الخلفاء منها ، ومثل هذه البيوت أبرز المحابة الذين عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة ، ثم انه رأى ان الخلافـــة لايجوز تناوبها في البيت القرشي الواحد ، فاذا مات الخليفة لايجـوز أن يكون الخليفة الجديد من بيته حتى وان كان المرشح هو الافضـل ، وهنا يقتضي الحال اختيار المفضول مع وجود الافضل .

ويمكن ان نرى ملامح هذه الخطة وأسسها العامة في وسيته يوم طعن ، وفي قيام ما يعرف باسم (شورى الستة) فبعدما توفي عمر اجتمع الباقون من المحابة المبشرين بالجنة ، وكان ابسرز المرشحين بينهم كل من علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان ، وبعد جدل طويل تم اختيار عثمان بن عفان للخلافة ،

وكان عثمان شيخا ، فيه طيبة نفس وكرم وعناد ، وحسب وآثره لاله ، ويمكن ان نقسم عهده الى قسمين : الاول كان حكمه فيه عبارة عن استمرار لعصر عمر بن الخطاب ، والثاني عصره هو ، وهذا العصر كان من حيث الواقع نهاية للعصر الراشدي ، وبدايسة لعودة بني أميه مع الارستقراطية العربية الى زعامة العرب ، برغه الهزيمة التي حلت بهذه الارستقراطية يوم فتح مكة وانتصار الاسلام ومبادئه ، وعودة الارستقراطية بعد هزيمتها كانت اولى النكسات وأعظم الفربات التي وجهت لثورة الاسلام ، ومن المدهش حقسما ان الامويين في مستقبل الايام عندما فقدوا الحكم فقدوه لصالصلام العباسيين الذين كان جدهم ينتمي الى الارستقراطية المالية لمكة ، وهو قد أسلم مع أبي سفيان في يوم واحد ومناسبة واحدة .

بدأ القسم الثاني من عصر عثمان ، حين عزل ولاة عمر وعماله وعين بدلا منهم جماعة من اقربائه وذويه من بني أمية ، ونتيجة لهذا وللسياسات المالية وغير ذلك عارض المسلمون حكم عثملان ، وتطورت المعارضة الى ثورة وجاء علد من الثوار الى المدينة حيلت حاصروا عثمان ، وانتهى بهلم المطاف الى قتلله .

واثناء اشتداد المعارضة لعثمان برز علي بن ابي طالب على رأس المسلمين وتسدر جماعتهم ، وكان الناس يفرون اليه عند احتدام الازمات ورأى فيه جند بعض الامسار بخاصة أهل الكوفة ، الرجل الذي على يديه يتم تجاوز الازمات ، وبقيادته يمكن العودة الللمل المسراط المستقيم ، وحيث كانت فالبية الثوار على عثمان من أهل الكوفة فقد اختاروا عليا للخلافة بعد مصرم عثمان .

لقد كانت التركة التي ورثها علي ثقيلة للغاية ، فقد وجد نفسه امام عدد لايحسى من المشاكل ، وعلى رأس ذلك جماعة من الثوار وثورة لم يخطط لها ابدا، ولم يكن من المشاركين في تفجيرها ووضح مبادئها ، وحين تم اختياره للخلافة لاحظ أن أهل المدينة مع اكثر أهال الحجاز ليسوا معه ، بل لمالح عائشة ارملة النبي ، والزبيد ابن العوام وظلحة بن عبيد الله ، وعندما توجهت عائشة نحصو البحرة ترك هو الحجاز الى الكوفة ،

وحين صدت هذا كلم ، كان واقع الحال في الدولة العربية همو ان جند الفتوحات كانوا متمركزين في ثلاثة معسكرات رئيسة هي : الكوفة والبسرة والجابية مدمشق مد وكان كل معسكر من هذه المعسكرات لديم الطامع للاستيلاء على مقاليد السلطة في العالمم

الاسلامي ، او على الاقل الانفراد بالاراضي التابعة كل مسر على حده ، كان معسكر الشام في الجابية اكثر المعسكرات تماسكا واقلها مشاكلا ، وكان على رأسم معاوية بن ابي سفيان ، الذي كان ابوه سيد أهل الجاهلية وهو الان يطمح أن يكون سيد أهل الاسلام ،ومعروف أن معاوية هو المؤسس الفعلي لمعسكر الشام ،وسيده منذ بدايسة الفتوحات ،

ولقد كان معسكر الكوفة أقل المعسكرات الثلاثة تماسكا ، فقد كان في طور النشوء وبناء القواعد ، لم يكن في الكوفة مجتمــع واحد متماسك ، بل كانت هناك فئات من العرب الذين هاجروا قديما مع مهاجرين جددوالي جانب العرب كانت هناك ايضا جماعات من سكان العراق المحليين واعداد كبيرة من أهل الاقاليم المفتوحة من ايران وخراسان ، وعليه يمكن ان نمثل مجتمع الكوفحة ببركان دائـــم الجيشان يقذف حممه المحرقة في كل اتجاه .

وكان مجتمع البعسرة يشبه مجتمع الكوفة الى حمد ما ، لكمن استقراره وتماسحكه كان أفضل ، وحجمه كان ادنى ، وبالتالمسيي مشاكله أقلل ،

وبعدما وصل علي الى الكوفـة جرت محاولات للحواربين معسكره ومعسكر عائشـه ، باءت كلها بالفشل ، وآلت الامور الى السدام فـي معركة الجمل ،حيث انتصر علي وقتل كل من الزبير وطلحـة ،

لقد دخـل معسكر الكوفة معركة الجمل شـبه موحد ، وعندمــا خرج منها منتسرا صار سـيدا للسياسة في غالبية بقاع الاسلام ، وهنا كانت بداية مشاكله ، فقد كان سـهلا على هذا المعسكر ان يتدخـل

في السياسة ، ولكن هذا هيأ السبل للسياسة ان تدخل اليه ، وكانت لديه امكانات التمزق ، لذلك بدأت السياسة تفتت قواه وتشلها عن الحركة ، وكما هو معلوم الاسلام قام على فكرة المزج بين المفاهيم الدينية والدنيوية وحدت في الجمل أن أوجد علي بن ابي طالب شرعة جديدة ـ شرعة قتال أهل القبلة ـ حظر بموجبها على اتباعه أخذ الاسرى والغنائم ،وعد المهزومين كفارا او مرتدين ، وبعد العودة من الجمل احتج على او امره هذه بعض الجند قائلين : كيف أبحت لنا الدماء وحظرت علينا الاموال ؟ وهكذا تفجر بين أهلل الكوفة صراع فكري مخيف أخذ يطرح مشاكل الكفر و الايمان ومع الايام الكوفة صراع فكري مخيف أخذ يطرح مشاكل الكفر و الايمان ومع الايام متعددة و اختلط مع العراع الذي كان الاسلام يخوضه ضد العقائد والديانات التي هزمت اثناء الفتوحات ، و أخذ المتصارعون يقبلون على استيراد الافكار المساعدة على الجدل والنقاش ، وكان هسذا كله بداية الانقسامات الخطيرة التي ألمت بجماعة المسلمين .

ودون الدخول في كثير من التفاصيل ، وبخاصة القضايــــا اللاهوتية منها ، نختصر القول ان علـي تمكن من قيادة اعوانه نحو الشام بكل صعوبة ، وهولا عندما عسكروا في صفين أقبلوا علـــى القتال بنفوس مدبرة ، لهذا انتهـى أمر صفين دون نتيجة عسكرية عاسـمة ، وعاد علي ادراجـه نحو العراق ، وقد ظهرت اثــــار الانقسامات الخطيرة في جيشـه وتجلت بخروج الخوارج .

ولم يطل الحال بعلي حيث تم اغتياله ، واخفـق من بعـده ابنه الحسـن في الاحتفاظ بالسلطة ، فتنازل لمعاوية بن ابــي

سغيان ، الذي سار الان سيد العالم الاسلامي وموسس حكم أول أسرة ملكيدة في تاريخ الاسلام ، وكانت لذلك ردات فعل عنيفة للغايدة، ومن يقرأ تاريخ الحكم الاموي يشاهد ان هذا الحكم لاقى سوفا مدن المعارضة الكبيرة الدائمة .

لقد كان العراق المتضرر الاكبر من استيلاء الامويين على السلطة ، ولهذا تجمعت فيه غالبية عناصر المعارضة ، وكلان معظم هذه الغالبية من أهل الكوفة عاصمة علي بن ابي طالب، ومنذ البداية اختار أهل الكوفة لزعامتهم الحسن بن علي بن ابي طالب، ومع الايام انتظمت امور المعارضة وأخذت عبر عدد مسن الحوادث والازمات تتحول من حركات سياسية ترى أحقية أسرة محددة في السلطة الى حركات دينية سياسية .

وقد كان لعناصر المعارضة هذه عدة جولات مع السلطان الامسوي كان أهمها فاجعة كربلاء ، التي قدمت حصادا لم ينقطع ، وكلان أبرز ثمرات هذا العماد حسر الزعامة السياسية لمعارضة الكوفة بآل علي بن ابي طالب ، وأخذت هذه المعارضة اسم الشيعة ، ففي العربية شيعة فلان أصحابه ومؤيدوه ، وشيعة علي ، حزب عللوهي عبارة صارت فيما بعد مقتصرة على لفظة (شيعة) فقلط وكانت من ثمرات هذا العماد ايضا ثورة التوابين التي نشهد فيهلداية التحول في حزب الشيعة من حزب سياسي محض الى حركة دينية، وبعد التوابين خطا المختار بن ابي عبيد الثقفي في هذا المجلل خطوات واسعة للغاية ، كما ان حركته سجلت بداية الانشقاقات

متوحمدة الصفوف وانما متسارعمة •

كما كان من حساد كربلاء ايضا ان زعامة غالبية الشحيعة أخذت تنحسر في أبناء السبط الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم

وكان معاوية بن ابي سفيان عندما استولى على السلطة في الدولة الاسلامية استولى معها على لقب امير المؤمنين ، وحيث انه حاز السلطة بقوة السلاح ، فقد قامت السياسة الاموية على قاعدة شرعية السلاح ، والقول ان هذا كله ماكان ليتم الا بقضاء الله وقدره ، وهو ماسيعرف بعد باسم الجبرية .

ولقد حدثت تجاوزات كبيرة في العصر الاموي واغتصبت حمقوق وانعدمت قواعد المساواة بين جماعات المسلمين ، وآخذت عناصــر المعارضة تنادي بالعدل ناقضة لافكار الجبرية ، وسيعرف هــوُلاء فيما بعد باسم القدرية او أهـل العدل ، وسنراهم مع اثارهم بشكل واضح في فرق الشيعة والمعتزلة ،

وقالت فرق المعارضة ان حتق آل علي بالسلطة قائم على على وسية النبي سلى الله عليه وسلم لابيهم وعلى شرعة الميراث، وان الخلفاء من بني أمية حين انتزعوا السلطة استولوا على الجانب الدنيوي منها فقط ، ولم يستطيعوا انتزاع الجانب الديني ملى الميراث النبوى ، ودعلى هذا الجزء من الميراث باسم الامامة .

وفي القرآن (كنتم خير امة أخرجت للناس) أي كنتم خيـر أصحاب دين ، ولهذا أخــــد أصحاب دين ، ولهذا أخـــد الشيعة يطلقون على زعيمهم لقب الامام ، هذا من جهـة

شانية حين تتحدث الاخبار عن سيرة علي بن ابي طالب ، تجعل مصن مفاته الاساسية ومزاياه التي تميز بها الشجاعة والعلم ، فهو ربيب بيتصب النبوة نشاً مسلما ونهل من علم النبوة مالم ينهله سواه، حتى قيل ان النبي قد باح له بعلوم لم يطلع عليها سواه ٠

ومع الايام فدت الامامة ، ذات العلم الموروث ، محور العمل الشيعي ، واغنيت فكرتها ، وزودت بكثير من المعاني والعفات بغضل التطور الثقافي والحفاري والسياسي الذي آلم بالمجتمع الاسملامي واستعير لها الكثير من المعاني والعفات والتجارب من تراث الديانات السماوية وغير السماوية ومن الافلاطونية المحدثة والغنوسية وحكمها الشرق الاقصى .

وخلال العصر الاموي فجرت قوى الشيعة العديد من الشمسورات وأسهمت اسهاما كبيرا في اسقاط الخلافة الاموية ، وعندما قامست الخلافة العباسية وخلت قرق الشيعة مرحلة جديدة من حياتها هامسة ذلك أن جميع الحركات العسكرية المتطرفة للشيعة كانت قد أخفقست وآلت الى الاضمحلال ، وبقي فقط ابناء الحسين بن علي الذيسسن التزم غالبيتهم بعد كربلاء بالمرونة والثبات السلبي المظهر ، وتأكد لدى الجميع ان الكوفة رغم لونها الشيعي لاتصلح ابدا لان تكسسون قاعدة للعمل العسكري او الدعوي ، بل هي مناسبة كمخبر للافكسار وتطوير المفاهيم فقيط .

ولقنت الثورة العباسية جميع الاحراب درسا بليغا للغايسة فيه ان التحرك ينبغي ان يعتمد على الخطط طويلة الامد وواضحسة الاهداف، وان النشاط الدعوي ينبغي ان يكثف في المناطبق النائيسة

عن مركز السلطة الرسمي لتبعد الشبهات عن رجالها ،ولتكون اكثــر قدرة على التخطيـط •

وحين قامت الثورة العباسية ،كان امام الشيعة من ابنساء الحسين بن علي جعفر بن محمد الذي شهر بلقب العادق ، وقد كــان لنجاح العباسيين واستلامهم للسلطة أعمـق الاثار في هذا الفــط الشيعي ، فقد حدث انقسام بين صفوفه ، بحيث انشطر الى قـسمين واحد ظل محافظا على الحُعط القديم وآخر (راديكالي) متطــرف واحد ظل محافظا على الحُعط القديم وآخر (راديكالي) متطــرف جديد ، ومرة ثانية دون الدخول في متاهات المقالات اللاهوتية ، وتوزيع الادوار على من الرجالات ، حيث كفانا مؤونة ذلك كتــاب الفرق مع عدد من الباحثين في أيامنا هـذه ، يكفي القــــول ان الجماعة الجديدة قالت ان الامام بعد العادق هو ابنه البكر اسماعيل وعلى الرغم من ان اسماعيل قد توفي ايام ابيه فقد قالت هـــذه الجماعـة بان الامامة انتقلت حكما ونعـا الى محمد بن اسماعيــل الذي يعرف عادة باسم محمد المكتوم ، ذلك ان دعوى هذا الفرع الـذي اتـــم بالـتطرف والعلمية في التنظيم دخلت في مرحلة التكتم الشـديد وباتت تعرف باسم السبعية او الاسماعيلية وغير ذلك من الاسماء .

وقالت الفئة الاخرى من اتباع الصادق : انه بوفاة اسماعيل ولغير ذلك من الاسباب فقد عين الصادق ابنه الاخر موسى الكاظم الماما سابعا ، وتابع خط موسى هذا حتى الامام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري ، وهو عند الكثير من الناس امام لم يولد بالحقيقية ( ولم يكن له الا الوجود الوهمي ) وعرف هذا الخط باسم الامامية او الاثنا عشرية ، وقد تهيأ لهذا الخط العديد من الفرص

لاستلام السلطة في العالم الاسلامي ، ولكن انعدام الامام ، وبقاءه في الخفاء في غيبة دائمة جلب الاخفاق لهذه الفرص جميعا ·

وشكل القوم الذين تبعوا اسماعيل ، بعد عمل سري طويـــل ، فرقة فاقت في اعدادها المحكم وتنظيمها الدقيق في مجالات الجـــذب العقلاني الفلسفي ، والثقافي العالمي مع الاثارة العاطفية والانفعال ، كل الفرق التي سبقتها او نافستها ، ففي مكان العمل المشوش ، للفرق السابقة ، والايمان البدائي ،والاعتماد على الفورات العاطفية أحكـم عدد من العلماء ، وذوي القدرات الخارقة والعقول الجبارة نظامـــا جديدا للعقيدة الاسماعيلية على مستوى فلسفي في غاية الرقـــي ، وانتجوا ادبا رفيعا بدأ الان رجال عهرنا بالاعتراف بقيمتـــه وأثره ، لقد قدم الاسماعيليون للورعين احتراما كبيرا ظاهريا للقرآن والحديث والشريعة ومسايرة للعقيدة الشعبية السائدة الظاهرة ، وقدموا للمثقفين شرحا باطنيا فلسفيا للكـون ، اعتمد على مهــادر الثقافات الشرقية القديمة والكلاسـيكية وبخاصة الفكر التأويلــــي

وقدم رجال الاسماعيلية للموفية والروحانيين ، مادة فيها الدفه العاطفي والعرفان مع الحب السامي المؤدي الى التحام الكائنسات ووحدة الوجود ، ودعم هذا كله بأمثلة وشواهد مما عاضاه الائمة ومن تضحياتهم في سبيل اتباعهم وتم عرض هذا بمجمله وتقديمه في سيخ معارضة للنظام القائم ، وهادمة له ، فكان في ذلك سحر الثورة وحرارة العمل المعارض .

وفي عودة نحو تاريخ الدولة العباسية نلاحظ ان العباسيين وصلوا الى السلطة عن طريق شرعية الثورة مع حـق الميراث ، وذلك بعد عمل دموي منظم ، فقد قالوا انه عندما توفي سلى الله عليهه وسلم كان واحد من اعمامه حيا وهو العباس، وحيث انه لم يكسن للنبي ولد ذكر يرثه ، ولما كان العم بمنزلة الاب فالعباس كان الوريث الشرعي الوحيد للنبي ، ومنذ ايام المنصور مارس العباسسيون سياسة دينية خاصة ، أحلت عبد الله بن العباس في العلم محسل هلي بن ابي طالب وسار يعرف الان بحبر الامـة ، وقرب العباسيون اليهم رجال الدين وعلماء الاسلام بشتى السبل من ترغيب وترهيـــب ، ولنذكر هنا على سبيل المثال أن الامنام مالك بن انس سنف الموطأ بناء على طلب المنصور وارشاده وابن اسحق صنف السير والمغازي ايضا بطلب من المنصور ، ونحن عندما نقرا كتب الادب والتاريسخ والتراجح نراها تتحدث لنا مليا عن العلماء وعلاقاتهم بالخلفاء ونشاطاتهم في مجالس الخلفاء ، والجوائز التي كانوا يحملونها حتى ليكاد المرء أن يقول ان رجال الدين صاروا احدى ادوات الخلافية العباسية ،وان الفكر الاسلامي السني تمت سياغته عباسيا •

ونحن ندرس تاريخ الخلافة العباسية خاصة في القرن التاسع المميلاد نرى مدى التطورات التي المت بالمجتمع العباسي ، فقد حدثت تحولات اجتماعية كبيرة مع انقلابات اقتصادية وصناعية ، وتجمعت الثروات في ايد قليلة وصارت للبيوتات التجارية مكانتها على معيد السلطة وغير ذلك ، كما ان الاقطاع الزراعي عظم ، وبات رجـــال السلطة يملكون العديد من القرى ، ويطلبون المزيد ، ويحملون عليه بشـتى السبل من شـراء او اغتصاب ، وفي تاريخ الخلافة العباسسية

نقرأ حسن ديوان للمظلم كان يجلس فيه الخلفاء ، ويحدثنا الكتاب عسن عدالة بعض الخلفاء ، وحيث نجد مثلا بين المتخاصمين الى الخليفة شخصا اغتصبت فريتك والمغتصب ابن للخليفة او قريبك أو أحسد الوزراء أو الكتاب او القادة .

واستخدم الاقطاعيون أعدادا من العمال في مزارعهم ،وجلبوا كميات من الرقيق بخاصة الاسبود منه ، للعمل الزراعي المرهق ٠٠

ومع منتصف القرن الثالث بدآ الضعف يلم بالكيان العباسي ، وأخذت المشاكل تتفجر وتترافق مع استيلاء ضباط القصر الاتراك على السلطة وحكمهم على الخلفاء ، وبعد فعل الجند الاتراك هذا ، انعدم الاستقرار السياسي ، وكثرت الصراعات على الخلافة والانقلابات ،وهكذا ارداد تدهور الاوضصاع من الجوانب كافة ، واثناء ذلك استمر ارتباط رجال الدين السنة بالسلطة وقصر الخلافة ، وتورط بعضهم بالنزاعات السياسية ، وكانوا يدلون ثوب الشرعية على كثير من الاعمال غير الشرهية ويقدمون المسوغ لما لايقبل التسويغ ، يضاف الى هذا أضه منذ ان سيطرت الحنابلة على شارع بغداد شعفلسوا انفسهم بمشاكل فكرية لاهوتية لاتسمن ولاتغني من جوع غافلين أو متغافلين الرغبان الامسة بالخطر ،

ولا نغلو اذا قلناان الفكر السني أفلس او كاد في العطاء الاجتماعي ، وأن الناس فقدوا ثقتهم بعلماء السنة نظرا لتللورط هولاء مع رجال السلطة ولشغل انفسهم بقضايا التجلسيم ومسائل علم الكلام .

وأمام هذا الحال بدأ الناسيفتشون عن البديل ، يسعون فسي البحث عن الحل ، وعن طريق الانقاذ والنجاة ، فر بعضهم الى الخيسال فأغنى صورة المهدي المنتظر ، وجعله في انواع من الشخصيات ، وهذا مانشهده في كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد الذي جاءنا مسسن هـذا العصر .

وقامت الدعوة الاسماعيلية بتقديم البديل ، وهكذا ما ان حلت نهاية القرن التاسع للميلاد ، حتى كان قد تم للاسماعيلي وتغلغل السيطرة على مسارات التفكير الاسلامي ، وعلى عقول الفلاسفة ، وتغلغل تأثيرهم الموجمه الى جموف نظم الثورة وافكارها وحركات العدال والمساواة في بلاد الاسلام ، كما حمل لدى العامة شعور بدنو النعر، وقرب ساعة التحرير ، وروجوا لهذا عن طريق فكرة الامام المهدي المنتظر ، الذي سيخرج عندما يحين الوقت فيعلن القيامة ، والقيامة منا ليست نهاية العياة ، بل نهاية للشرائع والنظم القائمة وتحرير الانسان من الاغلال والقيود كافحة .

وكان لهذا ردات فعل عنيفة للغاية ، نرى أثرها في كتـب الفرق على الوانها وأزمانها ، فكلها تعزو الى الاسماعيلية القول بالاباحيمة وحتى ممارسة ذلك ،

ورغم توفر المعطيات الممتازة لم تورط الحركة الاسماعيلية نفسها في عمل ثوري مباشر ، تتحمل اعباء نشاطه بشكل عينيي ، والم مالم المتغلال القوى غير الموالية لها تماما ، لكن المتأثرة بها الى ابعد الحدود ،، في سبيل زيادة اضعاف النظام السني العباسيي واضعاف هذه الحركات في ذات الوقيت ،

وهنا لابعد لنا من وقفة أمام سوّال فيه : أين كان مركسين القيادة الاسماعيلية خلال هذا كله ؟ ثم ماهو موقف السلطات العباسية من النشاط الاسماعيلي ، والى أي معدى كان تأثير القيادة الاسماعيلية في كل ماحصل ؟ .

من السعب اعطاء جواب مقنع موثق لهذا السوّال ، فنحن حين نتحدث عن الدعوة الاسماعيلية الاجدر بنا أن نستبدل دعوات بعبارة دعوة ، ذلك انه كلمنا حسل في تاريخ التشييع حين انفوى العديد من الحركات المناوئة والمعارضة تحت لواء التشيع عن ايمان او للتمويلة حصل الشيء ذاته في الاسماعيلية .

فلربما قد وجد عدد لاباً سبه من الحركات المطالبة بالعدالة وذات الفكر " الراديكالي " القريب من الفكر الاسماعيلي ، ولشهرة الاسماعيلية منفها الناسبين الحركات الاسماعيلية ، فنحن عندما نقراً في كتب الملل والنحل نرى الكتاب يعزون انتماء بعض الشفهيات والحركات الى اكثر من فرقة ويطلقون العديد من الاسماء ويحلونها بكمية من العفات والنعوت ،

ثم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تغير الاخمـة بالوفـساة وغير ذلك وبالتالي التعديل في السياسة وسع هذا مشكلة المواسلات، فكل داعيـة من الدعاة في منطقة من المناطق كان سـيد عمله، ينشط حسـب معطياته ويعلل الامور كما يراها من منظاره الخاص، ومنظار بيئتـه، ومع الايام قـد يكتشف، أو تكتشف القيادة ذلك فلاترضاه، ويودي هـذا الى طرده او الى انشـقاق داخل الحركـة .

لهذا أصوب لنا ان نستخدم عبارة حركات بدلا من حركـــة، ونحن عندما نعود الى المسادر الاسماعيلية وسواها ، بخاصة. كتاب عيون الاخبار للداعي المطلق ادريس القرشي ، نستخلص منها عسدم اتفاق بينها على سلسلة الائمة بعد اسماعيل ، وحتى قيام الخلافية الغاطمية ، فالاسماء مختلف عليها والعفات والاعمال متمازجة ، ثم هناك عدم وضوح بين ماينسب الى الائمة والى دعاتهم بخاصـــة المباشرين منهم ، حيث يبدو ان الأشمة منذ ايام محمد بن اسماعيل اتخذ كل منهم لنفسه حجابا من أسعرة واحدة عرفت بأسعرة القداح، كما يبدو أن بيت الامامة انتقل من العجاز الى العراق ، ومن العراق الى خراسان ، واستقر فترة من الرمن في منطقة حبال الديلم ، شـم غادرها فجساء الى بلاذ الشام وكان هذا في نحو منتصف القرن الشالـث للهجرة ، واستقر بيت الامامة أولا في منطقة جبل الاربعين فـــي محافظة ادلب السورية حاليا ، ثم تحول الى منطقة مسياف ،واخيرا الى بلدة السلمية على طرف البادية ، وكانت هذه البلدة مأهولة من قبل عدد من الهاشميين ، ومنها يمكن بسهولة الاتمال بقباكـــل بادية الشام ، حيث المادة البشرية للعمل السياسي والعسكري لامحساب المطامح ، كما يمكف الوصول اليها من العراق وغير العراق من بصلاد . الشام ، وبالتالي السفر .

وتوحي بعض المصادر الاسماعيلية بأن مهمة آل القداح انتهت في السلمية وأن الائمة أخذوا يتخذون حجابهم من آلهم ، لكن مصادر اخرى تذكر استمرار آل القداح ، وأن الائمة أخذ كل منهم يعين واحدا من اخوانه بوظيفة امام مستودع ، وهناتتحدث المصادر عن نوعين من الامامة ، امامة استيداع وامامة استقرار ، وان

الاستيداع كان يتم لغنايات امنية او لاسباب مرضية او سواها ٠ كما نستخلص هنا من المسادر الاسماعيلية بأن بعض الائمة المستودعين أرادوا تحويل انفسهم الى ائمة استقرار ، وهذا كله يشير الى ان بيت الامامة الاسماعيلي عانى وهو في السلمية من انقسامات داخلية خطيرة يمكن في ضوئها أن نفهم المشاكل التي حدثت في اواخر القرن الشالث للهجرة بخاصة العلاقات مع القرامطة ، أو بكلمة اصح العلاقات القرمطية الاسماعيلية ،

ليست الغاية من هذه المقدمة دراسة تاريخ الدعــــوة الاسماعيلية ، وانما الحديث عن حركات القرامطة ، لكن لما كان من المسلم به وجود علاقات عفوية اساسية بين الاسماعيلية والقرامطة ، فان كل حديث عن القرامطة لابد له من مقدمة ، او بالحري يبدأ بالبحث في تاريخ الاسماعيلية ، على الرغم من ان تاريخ العلاقات بين القرامطة والاسماعيلية قد مر باطوار تباينت فيها المواقف بين القرامطة والاسماعيلية قد مر باطوار تباينت فيها المواقف ووصلت الى حد المواجهات المسلحة ، ان هذا على خطورته ينبغيي ان لاينسينا أن الحزب الواحد يتمزق ويرمي افراده بعضهم بعضا بأقسى التهم واشنعها ، وان هذا قد يحدث اشناء الاعداد للشورة ، ثم يتطور الحال بعد الوصول الى السلطة ، فالملك عقوق عقيم ،والانسان في السلطة هو غيره في الواقع النظري ، ومقتضيات السياسة تتبايين عن مقتضيات المبادئ والمثل ، وها نحن الان في ايامنا هذه امامنا مصورة الاحزاب الشيوعية في العالم ، نسمع كل يوم اخبار مايجري بين العملاقين الشيوعيين الاعظميين ، اعني الاتحاد السيوفييتيين

قبل رفاقه ، او ليس هناك تخالف او تفاهم متبادل بين الصين الشيوعية من جهة ثانية في الوقوف ضد الاتحاد السوفييتي •

اننا ونحن نرى مثل هذه الصور على مسرح احداثنا ينبغي ان نتقبل بكل يسر وسهولة فكرة الاصل المشترك بين القرامطية والاستماعيلية ، وبعد هذا كليه لابيد لنا من سوال جديد هو أين بدأت حركات القرامطة وتفجرت ثوراتهم للمرة الاولى ؟ ومن أين كسبوا استمهم هذا ؟

الرأي الرائح لحدى الباحثيمن هنو ان حركة القرامطلسة نشات في البدايدة فني سنواد العراق ، وتفجيرت أولا هناك لفتيرة قصييرة ثم انتقلت الى الشمام وبعدها عمادت الى العراق حيث من هناك انتقلت الى الاحساء .

ومشكلة هذا الرأي قائمة أساسا في اهمال ماحدث في اليمن ، وذلك في عدم الاقدام على دراسة تاريخ الحركات الشيعية في اليمن ومن بينها حركات القرامطة نقصا وثفيرتين في الدراسات القائمة حول هذا الموضوع ، يقتضي سدها متذكرين فقط ان حدود اليمن الشمالية السياسية الحالية مازال على مقربة منها يعيش بعض القبائل المحافظة على مواريثها القرمطية ، وأخص بالذكر منها قبائل يام ، وان اليمن هي التي ارسلت الداعي ابو عبدالله الى شمال افريقيا حيث نجيح في اقامة الخلافة الفاطمية ،

من المشاكل الاساسية في التاريخ الاسلامي ان المؤرخ المسلم رصد فقط الحركات عندما كانت تصطدم بالمؤسسات السياسية القائمية، او عندما كانت الحركات تتحول الى مؤسسات سياسية وهنا كان المحورخ يعمد الى البحث عما سلف، فيجد نفسه في بحر من الروايات الممتزجة مع الخيال والاسطورة •

لهذا يلجأ الباحث الان الى اقدم الوثائق وأقرب الروايات مسن الحادث المبحوث فيه ،وفيما يتعلق بالقرامطة فان أقدم من كتب عنهم ووصلتنا كتاباته المتعلقة بالجوانب العقائدية هم: سعد القمي الحسسن بن موسى النوبختي ،والامام ابو الحسن الاشعري ، ويمكن تصنيف هسولا الثلاثة بين الذين عاصروا القرامطة ،فقد توفي القمي ـ وهو أقدم الثلاثة مع نهاية القرن الثالث،وتوفي النوبختي بعده بحوالي عقدين من الزمن،

وقد جاء عند القمي في كتابه "المقالات والفرق" (٨٣ - ٨٦): وتشعبت بعد ذلك فرقة ٠٠٠ ممن قال، بامامة محمد بن اسماعيل تسمى القرامطة ،سميت بذلك لرئيسكان له من أهل السواد من الانباط كال القرامطة ،سميت بذلك لرئيسكان له من أهل السواد من الانباط كال يلقب بقرمطويه ٠٠٠ وقالوا: يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم سبعة أئمة: علي وهو امام رسول، والحسن والحسين ، وعلي بن الحسين، محمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، ومحمد بن اسماعيل بن جعفر، وهو الامام القائم المهدي ، وهو رسول ، وهولاء رسل أئمة ، وزعموا أن النبي عليه السلام انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذي أمر فيله بنصب علي بن ابي طالب للناس غديرخم ، فصارت الرسالة في ذلك اليوم الذي أمر فيل رسول الى امير المومنين وفيه ، واعتلوا في ذلك بخبر تأولوه وهو قول رسول الله : ( من كنت مولاه فعلي مولاه " وان هذا القول منه خروج مسن الرسالة والنبوة ، وتسليم منه ذلك لعلي بن ابي طالب بأمر اللسله وان النبي طلى الله عليه وسلم بعد ذلك صار تابعا لعلي محجوبا به

فلمــا مضىي أميسر المؤمنيسين صارت الامامة والرسـالة في الحسن ثم سارت من الحسن في الحسين ، ثم سارت في على بسين الحسين ، ثم في محمد بن علي ، ثم كانت في جعفر بن محمد ، ثم انقطعت عن جعفر في حياته ، فسارت في اسماعيل بن جعفر ، كما انقطعت الرسالة عن محمد في حياتيه ، ثم ان الله بدا له فييي امامة جعفر واسماعيل فسيرها عز وجل في محمد بن اسماعيل ٠٠٠ وزعموا ان محمد بن اسماعيل حي لم يمت وانه غائب مستتر فــى بلاد الروم ، وانه القائم المهدي ، ومعنى القائم مندهم انه يبعث بالرسالة وبشريعة حديدة ينسخ بها شريعة محمد ، وان محمد بن اسماعيل من اولي العزم ، وأولو العزم عندهم سبعة : نــوح ـ وابراهیم ، وموسسی ، وعیسی ، ومحمد ، وعلی ، ومحمد بن اسماعیل على معنى ان السموات سبع ، والارضين سبع وان الانسان بدنـــة سبع ٠٠٠ وقد كثر عدد هولاء القرامطة ، ولم يكن لهم شــوكة ولا قوة ، وكانوا كلهم بسواد الكوفة ، وكثروا بعد ذلك باليمن ونواحي البحرين واليمامية وماوالاها ، ودخيل فيهم كثير من العرب فقوی حمالهم بهم ، وأظهروا أمرهـم ٠

وتتفق رواية النوبختي / ٦١ – ٦٤ / من حيث الجوهر وحتى من حيث العبارات مع رواية القملي هذه ، اللهلم الا في قوله : ( وعددهم كثير ، الا ان لاشوكلة لهم ولاقوة ، وهم بسواد الكوفة ، واليمن اكثر ولعلهم ان يكونوا زها ً مائة الف ) .

وكان ماقالة الامام الاشعري / ٩٨ / هو : ( والسنف الثامن عشـر من الرافضـة وهم القرامطـة · يزعمون ان النبي سلى اللــه عليه وسلم نـص على علي بن ابي طالب ، وان عليا نـص على امامة

ابنه الحسن ، وان الحسن بن علي نص على امامة اخيه الحسين بن في في وان الحسين بن علي ملك امامة ابنه محمد ابن علي ، ونصص محمد بن علي على امامة ابنه جعفر ، ونص جعفر على امامة ابنه محمد بن اسماعيل ، وزعموا ان محمد بن اسماعيل حي الى اليصوم لم يمت ، ولايموت حتى يملك الارض ، وانه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به ، واحتجوا على ذلك باخبار رددوها على اسلافهم يخبرون فيها ان سابع الائمة قائمهم ) .

ان هذه النصوص الثلاثة بالغة الاهمية ، فهي اولا متنبهة الى موضوع قرامطة اليمن ثم هي لاتوجه الى القرامطة حين تعصرض عقائدهم التهم التي نشهدها في المصادر المتأخرة التي كتبت بعصد قيام الخلافة الفاطمية ، وظهور عجز الخلافة العباسية تجاهها عسكريا وفكريا ، لذلك لجآت الى طرح مشكلة النسب مع مسألة الاباحيسة ، وكان لهذا تأثير فعال في مجتمع اتام مفاهيمه السياسية على اسس ارتبطت بقضايا النسب ، وهو المجتمع ذاته الذي يعتمد أسسس الاخلاق ومعيار الشهامة الجنس والمرأة وحفظ عرضها

والامر الثالث بالغ الاهمية في هذه النعوص يرتبط بمسألــة العلاقة بين القرامطة والاسماعيلية ، فالكتاب الثلاثة يحسرون ان القرامطة فرقـة متفرعة عن الاسماعيلية ثم اننا حين نعـود الــى الادب الاسماعيلي نراه يردد الافكار ذاتها والعقائد التي اوردها القمـي والنونجتـي ، ففي رسالة من رسائل القاضي النعمان ، اكبـر علماء الاسماعيلية في وقته ثم من بعد ، كتبها ايام المعز لدين الله الفاطمـي ، وذلك قبل الانتقال الى معـر ، كما ارجح١٠ مئ

" الرسالة المذهبة في الحكمة والتأويل " عرض القاضي النعمـــان ماعرضه القمـي انما بشكل أعمـق واكثر اتساعا وكان مما قاله: " وسألت عن السبب الذي اوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدايـة أمره يتـختم في يمينه ، فلما كان حين أوان نقلتـــه / أي وفاته / حول خاتمه من يمينه الى يساره ؟

وقال في مكان آخر متحدثا عن النبي " فالذي له اثنتا عشرة امرأة ، مضى على تسع نسوة وسقط منهن ثلاث ، وقد تروي عامــة الشيعة انـه رد طلاق نسائه بيد علي عليه السلام ، وذلك انـه لمــا أمر بالتسليم اليه ، فوض اليـه أمر حجـجه ونقبائـه ،فله ان يطلق منهـن من شـاء " .

وقد ذكر القاضي النعمان شخسية القائم وتحدث عنه على الاساس السبعي اكثر من مرة فبين انه ( سابع سبعة من آدم ودوره آخر الادوار ) كما اشار الى انه من الانبياء ذوي العزم يأتي بما يلغي كل الشرائع السابقة ، ويعلن الجهاد على معانديه ، وفي ضوء هذا الامر يمكن لنا ان نفهم ما اقدم عليه القرامطة من استعراض لخسومهم واغارات على قوافل الحجاج بلغت الذروة في مهاجمة مكة سحنة ٣١٧ ه وقتل الحجاج في الحصرم واقتلاع الحجر الاسود من الكعبة ،

وبعد هذا نعود ثانية نحو سوالنا عن البلد الذي شهد اولى تحركات القرامطة ، وقبل محاولة الاجابة أرى أن نتذكر أن قيام أمر ما مصن : ثورة او حركة قد تشير اليها دلالالتها قبل أن تعرف باسمها ، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن أقدم اشارة الى العرب وذكرهم بالاسم تعود الى المئة الثامنة قبل الميلاد ، لكن هــــذا لايعني ان تاريخ العرب بدأ آنئذ ، انه أقدم من هذا التاريخ وأعرقه ، وفي الكتاب المقدس والكتابات القديمة اشارات لجماعـات نحكم بأنهم من العرب رغم عدم تسميتهم بهذا الاسم .

هذا هو حالنا مع القرامطة ، فقد تكون حركتهم نالــت هذا الاسم في النعف الثاني من القرن الثالث للهجرة في العــراق أولا ، لكن هذا ليس فيـه دليل مقنع على ان الحركة بدأت في العـراق ، فنحـن عندما نعود الى دراسة ماحـدث بعد نجاح الثورة العباسية واخفاق ثورة النفس الزكية مع ثورة أخيـه ابراهيم ، نلاحــط أن جميـع الحركات المعارضة تلقنت درسـها القاضي بالنشاط فــــي المناطق النائية ، وهذا ما مارسـه عبد الرحمن الداخل ، وعبد الرحمن

ابن رستم صاحب تاهرت ، وجماعة النفس الزكية الذين تتوجــــت جهودهم بقيام دولة الادارسة في المغرب الاقمى ، وسواهم كثير •

ومن المعروف ان اليمن يمكن عدها بين الاقاليم النائية ذات الطبيعة الجبلية المساعدة والقبلية الملائمة للعمل المعارض للسحطة المركزية ، ثم ان اليمن شهرت منذ القديم بولائها الشيعي ، ولهذا توجهت انظار الدعوة الاسماعيلية اليها ، كما نشط بها بعض الشيعة الاخرين ونخص بالذكر منهم الاسرة الرسية التي نجحت أخيرا فصي الربع الاخير من القرن الثالث في تأسيس كيان سياسي ومذهبي لها في البلاد استمر طويلا ،

وجاء نجاح هذه الاسرة على يدي الهادي الى الحق يحيى ابن الحسين الذي خرج الى اليمن سنة ٢٨٠ ه وعندما نقرأ أخبىار سيرته التي رواها أحد معاونية نرى ان منطقة نجران بتراثها الديني العريق كانت تزخر بالنشاط الديني ، حيث فيها كمية معتبرة من النصارى ثم أهم القبائل فيها من بلحارث ويام كانت تديين بما دعي فيما بعد وشهر باسم " مذهب القرامطة" وان هيذا التدين قديم راسخ .

هدا من جهة ومن جهة ثانية تحدثنا المسادر الاسماعيلية وغير الاسماعيلية في بداية النسف وغير الاسماعيلية في بداية النسف الثاني من القرن الثالث لداعييان هما علي بن الفضل وابن حوشال الى جنوب اليمن وأنهما عندما حلا في اليمن وجدا من ينتظرهما من ابناء دعوتهما ، ووجد ا الاجواء مهيأة ، لهذا حققا اكبر النجاحات في أسرع الاوقات ٠

ثم من جهة ثالثة تحدثنا المهادر المختلفة لتاريخ بـــلاد الشـام والعراق والجزيرة انـه مع النهـف الثاني للقرن الثالث ، او قبيل ذلك تدفقت على بلاد الرافدين ثم الشام هجرة بدوية جديــدة هي الثانية من حيث الحجـم بعد هجرة القرن السابع للميلاد ، التي قامت بسبب الاسـلام ورافقت الفتوحات الاسـلامية .

وقد حملت الهجرة الجديدة عدد اكبيرا من القبائل مثل : كلب ، طيء ، فحرًاره ، أسد ، عقيل ، نمير ، قشير ، كلب ، وسواهم كثير ، ومن المرجح أن هجرة هذه القبائل كان ( للدعوة القرمطية ) النسيب الاعظم في قيامها ، ومما لاشك فيه ان رجال هذه القبائل هم الذين قدموا المادة البشرية لدعاة القرامطمسة وقادتهم فيما بعد في الشام والعراق والجزيرة ،

ولننتقل الان نحو الاجابة عن شطر آخر من سوّالنا الاساسي وهو من أين جاءت التسمية (قرامطة) وهو مامعناها ؟

لقد اكثر الاوائل المعاصرون في البحث في هذه القفية ، لكن مجزوا عن الوصول الى رأي حاسم حولها ، ومثل هذا ليس بغريب في التاريخ العام والخاص ، فهناك أسماء كثيرة شهيرة لانعبرف مؤكدا أسلها ، مثل ( دمشق ـ سورية ) وغير ذلك وعلى معيبد الحركات الاسماعيلية هذا ينطبق على عبارتي ( قرامطة) و ( حشيشية ) المتأخرة ومع هذا نحاول أن ندلي بدلونا في هذه المسألة عارضين أولا لاهمم الاراء والروايات حمول الموضوع ثم محاولين بعد ذلسنك الوصول الى نتيجة ما ،

وفي المعادر المبكرة والمعاجم اللغوية نحد معنى القرامطة: اللون الاحمر او مقاربة الخطو أو دقعة الكتابة وتداني الحصروف والسطور والنقص، هذا ومن أفضل ما قيل في تعريفها ما أورده ابن العديم في كتابه بغيمة الطلب حيث قال: وانما مسموا القرامطة: زحموا انهم يدعون الى محمد بن اسماعيل بن جعفر بن علي ، ونسبوا الى قُرْمُطُ ، وهو حمدان بن الاشعث كان بسواد الكوفة ، وانما سمي قرمُطا ًلانمه كان رجلا قصيرا ، وكان رجلاه قصيرتين وكان خطوه متقاربا ، فسمي بهذا الاسم قرمط ٠٠٠ وذكر بعنى العلماء أن لفظة قرامطة انما هي نسبة الى مذهب يقال له القرمطة خصارج عدن مذاهب الاسلام ، فيكون على هذه المقالة عزوه الى مذهب باطل لا ألى رجل ) ٠٠ وذكر بعنى آخر انما هو نسبة الى " بني قرمطي ابن جعفر بن عمرو بن المهيأ ٠٠٠ ابن عقيل ٠٠٠ بن عامر بصين

ان مارواه هنا ابن العديم في غايـة الاهمية ، أقعد قوله :
( انما هو نسبة الى مذهب يقال لـه القرمطة خارج عن مذاهب الاسلام)
حيث من الثابت ان القرامطة كانوا من جماعات الدعوة الاسـماعيلـية ،
ثم هذا يتوافق مـع ماذهب اليه بعض الباحثين المعاصرين من القـول
ان كلمة ( قرامطـة ) هي كلمة آرامية تعني ( العلم السري )

ومعلوم أن من اسماء الاسماعيلية التي شهرت بها ( الباطنية ) ذلك لانها قالت بالتأويل وبوجود علم ظاهري هام وعلم داخلصصي باطني خصاص : وعلى هذا الاساس يكون معنى ( القرامطة ) هـــو ( الباطنية ) ٠

ان هذه نتيجة منطقية معقولة يمكن اعتمادها حتى يظهـر ماينقصها او يزيدها قـوة ورسوخا ، والان وقد وصلنا الى هذا بقي علينا التعرضالي مبادئ القرامطـة وخططهـم ٠

قـد يكون هذا من حيث الواقـع النظري خاصة ، لطالما تسائل الباحثون في ايامنا عن برامج الثورة عند القرامطـة ، لكن مـاذا عن الجانب التطبيقي العلمي ؟

اننا حين نعود الى مختلف مسادرنا عن قرامطة العراق اولا نشاهد نوعا من انواع التطبيق الاشتراكي في توزيع الثروات واقبال الجميع على العمل ، وهذا ما يمكن للقارى ان يتلمسه في نسوص كتابنا الجامع في اخبار القرامطه ، واما بالنسبة لدولة الاحساء، فمما لاشك فيه ان هذه الدولة طبقت نظاما يمكن تسنيفه بيسن

النظام الاشتراكية ، والثغرة الوحيدة في هذا النظام هي مشكلة الرقيق، ذلك ان هذه الدولة احتفظات بنظام الرقيق وجعلت الرقيق اداة الانتاج وقامت من حيث الواقع على طاتفتين اجتماعيتين : الاحرار وجلها من المقاتلين ، والرقيق وكان الاحراريقتسمون بينهم موارد الدولة .

ان هذا الوضع دفع بعض الكتاب الى القول ان دولة الاحساء لم تكن دولة اشتراكية ، انما كانت دولة طبقت نظام رأسماليـــة الدولة ، ودولة المحاربين ، ثم ان باحثين آخر قالوا ان دولـــة القرامطـة في البحرين والاحساء قامت في منطقة خضعت دائما للتأثير الفارسي ، بخاصة الساساني منه ، وهنا يرى بعضهـم ان نظام دولــة البحرين لم يكن سـوى نظام متطور للنظام الاقطاعي الساساني الـــذي عرف بنظام اقطاعيات الفرسان ،

ان هناك حاجة ماسة لاعادة النظر في جميع المسمائل المطروحة عن الحركات الاجتماعية في الاسلام ، كما هناك في رورة ملحة لاعداد ابحاث علمية عن الاحوال الاقتصادية للمجتمعات الاسلامية خلال مختلف العصور ، هذا وتحوي الكتب العربية المودعة على رفوف المكتبات العامة والخاصة كمخطوطات ، معلومات هامة ، يمكروسان العامة والخاصة كمخطوطات ، معلومات هامة ، يمكروسان العامة انارة الكثير من الجوانب المظلمة ، هذا ولعله من العفيد ايراد بعض ماجاء في المعادر المتداولة من اخبار عن التحصول القرمطي ، وفي سنة ٢٧٨ ه / ١٩١ م بدأت تحركات القرامط في منطقة الكوفة ، على يد رجل قدم من خورستان الى سواد الكوفة ، وسناك استطاع ان يجذب الفلاحين اليه وذلك بما أبداه من خلصق قويم ودعوة جميلة ، واسترعى نشاطه هذا انتباه رجل اسمحه

الهيسم كان من كبار المسلاك ، وسعى الهيسم هذا للقضاء على الحركة في المهد فأخفق ، واثناء هذا نال هذا الرجل لقب ترمط ، وأخذ ترمط ينتقل بين القرى يدعو الى عقيدته فاستجاب لمه عدد كبير من الناس ، وفي هذه الاونة كانت ثورة الزنج قائمة في منطقة البسرة فذهب قرمط الى صاحب الزنج وتباحث معه وناظره ( فاختلفتت آراؤهما فانسرف قرمط عنه ) • واعلن القرامطة الثورة وتحركوا بنشاط في اواخر عهد الخليفة المعتضد ، فارسل الخليفة فدهم قواته فهزمهم ، وفي الوقت ذاته حول القرامطة نشاطهم الى بلاد الشمام، وهنا تعاون ضدهم حكام مصر الاسلامية مع جيوش بغداد ، وقصرب ممسرة هزم القرامطة وقتل قائدهم وكان يعرف بالشيخ ، فخلفه بعد مسحب الخال ، وصاحب الخال هذا كان أنشط قادة القرامطة في الشمام ،

عرف صاحب الخال باسم (احمد بن عبد الله بن محمد بــــن اسماعيل ابن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بــن ابي طالب) وقيل اسمه احمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر وقيل محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد ابن اسماعيل ، وقيل ان اسمه الحسين بن زكرويه ابن مهروية وقد زعـم انه كان أخا للشيخ قائد القرامطة السابق ، وقفيــة نسبه هذه اثارت جدلا ومازالت ، مع انها ليست بذات بال ، ثم الاسماعيلية لم تكن ابان نشاطها تقيم عظيم اعتبار للانحـــدار الجسدي في النسب ، وذلك ان النسب الروحي هو الهام والاســاسي، ويمكن للامام ان يحـل روحيا بأي شخص آخر يختاره ليكون اماما

وبعدما تسلم صاحب الخال قيادة القرامطة تسمى بالمهسدي، واستطاع بفترة وجيزة ان يسبح سيد البادية مع شمال بلاد الشام ووسطها وكون لنفسمه هيئة ادارية وحاشية وكان أقرب الناس منمه رجلين عرفا بالمدثر ، والمطوق ، وحاولت سلطات مسر مع سلطات بغداد القضاء عليه فاخفقت مرارا ، وامام استفحال خطر القرامطة قرر الخليفة المكتفي ان يقود جيشا ضدهم وكان هذا سنة ٢٩١ ه / ١٩٠ م ، وقلد المكتفي ( القاسم بن عبيدالله بن سليمان ) تدبير أمر ( الجيش ) فوجه القاسم محمد بن سليمان الكاتب صاحب الجيش خليفة لمه على جميع القواد وأمرهم ( بالسمع والطاعة ) واستطاع خليفة لمه على جميع القواد وأمرهم ( بالسمع والطاعة ) واستطاع هذا الجيش مواقعة القرامطة في معركة فاصلة قرب مدينة حمصاه ، هزم فيها القرامطة ، وبعد ذلك تمت ملاحقة قادتهم فألقي القبسض على صاحب الخال وكبار اتباعه رسيق هولًا وفي موكب النمسر السبى

لكن هزيمة القرامطة هذه لم تفعل اكثر من الحد مصدن نشاطهم في الشام ، ليبدأوا نشاطا كبيرا للفاية في العصوراق ، حيث أخذوا منذ سنة ٢٩٣ ه / ٩٠٦ م في اعمال الغارة على كثير من الاماكن وفي مهاجمة القوافل ، بخاصة المتوجهة الصى الحجج ، واخفقت الجيوش العباسية في أيقاههم ، وكانت هناك دائما البادية لتكون ملاذا عند الحاجة رمعدرا كبيرا وأساسيا للتجنيد ، وقداد القرامطة في العراق ووجه أعمالهم زكرويه بن مهرويه ، وبعد وفاة زكروية صار كبير زعماء القرامطة أبا سعيد بن بهصرام الجنابي ، وقتل ابو سعيد هذا في سنة ٢٠١ ه / ٩١٣ م فخلفصه

أخوه ابو طاهر سليمان ، وكان ابو سعيد قد استولى على الاحساء والقطيف وهجر والطائف وسائر بلاد البحرين ، ومنذ ايامه اتخسنت البحرين قاعدة لنشاط القرامطة ، وفي البحرين أقام القرامطة دولة ذات نظام في غاية الرقي ( اجتماعيا وديمقراطيا ) وقد وسلتنسا بعض الاوساف التفعيلية لهذه الدولة ،

وبلغت دولة القرامطة الذروة ايام ابي طاهر ، وقد قــام القرامطة خلال ذلك بحملات كبيرة استولوا فيها على العديد مــن قوافل الحـجيج وكان اشهرها حملاه تلك التي هاجموا بها مكـه سنة ٣١٧ ه / ٩٢٩ م ، فاعملوا السيف بالحجيج وأهل مكـة ، وخلــع ابو طاهر باب الكعبة ، ووقف يلعب بسيفه على بابها وينشد يقول :

أنا باللم وبالله انا يخلق الخلق وأفنيهم أنا

(وأخذ كسوة الكعبة فقسمها بين اصحابه ،ونهب دور اهل مكه ، وخلع الحجر الاسود من البيت ) ووجه به الى البحرين حيث بقي مطروحا هناك اثنتين وعشرون سنة ، وفي هذه الآونة كانت الدعصوة الاسماعيلية قد نجحت في اقامة الدولة الفاطمية في إفريقيصة ، وقامت مراسلات بين القرامطة والدولة الفاطمية ، وبعد وفاة أبي طاهر دخيل القرامطة في فترة من الغوضى والفعف ، وآنذاك أخيذ الفاطميون يتحركون للاستيلاء على مهر والمشرق ، وأثر هذا في علاقات قرامطة البحرين بالفاطميين وبالدولة العباسية ، حيصت قامت مهادنة مع الدولة العباسية ومنافرة للفاطميين ، وبعد أخيذ الفاطميين لمهر وتوجههم نحو الشام ، قام قرامطة البحرين بقيادة العباسية المحرين بقيادة العباسية مالتحالف مع سلطات دمشق ضد الفاطميين ، وغصرنا

القرامطة مسر وكادوا يقفون على الحكم الفاطمي فيها • وحيستن يبحث المرء في تاريخ القرامطة لايجد بين الاخبار المتوافرة عنهم مايوضح المبادىء الاجتماعية الاصلاحية التي اعلنوها في الفتسرات المبكرة من تاريخهم ، وفي أخبار صاحب الخال ورد انه كان ينظم الشعر، وقد وصلنا من شعره عدة ابيات منها قوله :

ولا حروري ولاناهمسسسي عادى علي بن ابي طالب وينسف المغلوب من غالب هل لكووس العدل من شارب متى أرى الدنيا بلا كاذب متى ارى السيف على كل من متى يقول الحق أهل النهى هل لبغاة الخير من ناصر

وهذه الابيات وغيرها يمكننا أن نستنتج ان القرامطة في ثورتهم كانوا ضد السنة والخوارج من المسلمين وابتغوا ازاليية الكذب واحقياق الحيق وانعاف المظلوم وقهر الظلام ونعرة الخير واقامة مجتمع العيدل والعدالة (1)

٤٠

<sup>(</sup>۱) بالاضافة الى نصوص كتابنا اخبار القرامطة انظر : كتاب الكشف المنسوب الى الداعي جعفر بن منصور اليمن نشره ز ٠ستروطهان اكسفورد ١٩٥٣ ٠ كتاب المقالات والفرق تصنيف سعد القميي ط ٠ طهران ١٩٦٣ ، كتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى النويختي ط ٠ استانبول ١٩٣١ كتاب مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري ط ٠ القاهرة ١٩٥٠ ٠ كتاب الزينة لاحمد بن حمدان السرازي ط ٠ القاهرة ١٩٥٠ ٠ كتاب التنبيه والرد لمحمد بن احمد الملطي ط ٠ القاهرة ١٩٥٧ ، كتاب الغرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي

ط • القاهرة ١٣٢٨ ه كتاب البدء والتاريخ لابي زيد احمد بــن سهل البلخي ط ٠ باريس ١٩١٦ ٠ كتاب الفعل في الملل والتحسيل لابن حزم الاندلسي وبهامشه الملل والنحل للشهر ستاني ط ٠ مكتبة المثنى بغداد • كتاب الالفين في امامة امير المؤمنين للحسن ابن يوسـف الحلي ط • النجف ١٩٥٣ تاريخ الرسل والملوك لمحمــد ابن جرير الطبري ط ٠ د ار المعارف مع طبعة ليدن ٠ كتـــاب الائمة الاثنا عشرية لمحمد بن طولون ط • بيروت ١٩٥٨ ، كتاب فيمل التفرقة بين الاسلام والزندقة للغزالي ط • القاهرة ١٩٦١ • فضائح الباطنية له ط ٠ استانبول ١٩٥٤ ، كتاب ميون الاخبسار وفنون الاشار للداعي ادريس القرشي ط ٠ بيروت ١٩٧٣ ، المسابيح في اثبات الامامة لاحمد بن حميد الكرماني ط • بيروت ١٩٦٩ ، كتاب رجال الكشبي لمحمد بن عمرو الكشبي ، ط • كربــــلا • • كتاب اختلاف اصول المذاهب للقاضي النعمان بن محمد ط • بيروت ١٩٧٠ • الارجوزة المختارة لله • طدار المعارف القاهارة • رسالة افتتاح الدعوة لـه ط بيروت ١٩٧٠ الرسالة المذهبة فـي الحكمة والتأويل ، مخطوطة خاصة في خرانتي ، المجالس المؤيدة للمؤيد في الدين هبة الله بن موسى ط • القاهرة \_ العيــون والحدائق لموّلف مجهلول ط ٠ ١٩٧٢ - ١٩٧٤ مسائل الامامـــــة للناشيء الاكبر ، ط بيروت ١٩٧١ ، كتاب الفهرست للنديــــم ط ٠ طهران ١٩٧١ ٠ كتاب الذخيرة في الحقيقة لعلي بن الوليــد ط ٠ بيروت ١٩٧١ ٠ كتاب المنية والامل في شرح الملل والنحال لاحمد بن يحيى بن المرتفى ط • بيروت ١٩٧٩ كتاب عمدة الطالب

في أنساب آل ابي طالب ط بيروت • كتاب الافحام لافئـــدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ط • الاسكندرية • القرامطة لدى فويـه ترجمة عربية ط بيروت ١٩٧٨ أصول الاســـماعيلية لبرنارد لويس • ط القاهرة • قرامطة العراق لمحمد عبد الفتاح عليان ط • القاهرة • ١٩٧٧ •

## ب ـ الخلافة الفاطميسة :

الحركة الاسماعيلية حتى قيام الخلافة الفاطمية :

لابد لاهل المغرب من دولة دولة كفر ١ اذا قرى على منبر مسر من عبدالله عبدالله أمير المؤمنين لم يلبث الا يسيرا حتى يقرأ: من عبدالله عبد الرحمن ، وهو صاحب المغرب وهو شعر من ملك ١ اذا داخل أهل المغلب عبد الرحمن أرض مسعر فاقاموا فيها كذا وكلدا تقتل وتسبي أهلها فيومئذ تقوم النائحات ،فباكية تبكي عللل استحلال فروجها وباكية تبكي على ذلها بعد عزها ، وباكية تبكي على قتل رجالها ، وباكية تبكي على قتل رجالها ، وباكية تبكي على قتل رجالها ، وباكية تبكيب

وردت هذه الاقوال على شكل أحاديث على طريقة الاثر في أحد فحول كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد المروزي الخزاعي (ت ٢٢٧ه/ ٨٤١ م) وعنوان هذا الفعل أول علامة تكون من علامات البربر وأهل المغرب في خروجهم ، وموضوع كتاب الملاحم والفتن الحديث عما كان همما سيكون ، وقد كتبت مادته قبل مالا يقل عن قرن من الزملين سبق قيام الخلافة الفاطمية في إفريقية (تونس) ، ان النملين المقدمة أعلاه هي اكثر مادة الفعل تهذيبا وأقلها اقلااعا بالشتائم ومع هذا فهي كما هو واضح تنم عن روح مفرطة بالعداء والمعني بها الدولة التي ستعرف باسم الخلافة الفاطمية وهنا اذا كان هو الحسال، وهذه درجمة البغضاء والعداء في التنبؤ فكيف آل اليها الامر فسي الواقعع ؟

ان غالبية الكتابات الاسلامية التي تتعلق بالخلافة الفاطميسة تاريخا وعقيدة هي على العموم تنم عن بغض شديد وكراهية لاحدود لها لهذه الخلافة ، لذلك يتعذر على الباحث المنصف الاعتماد علسي هذه الكتابات وعليه أن يأخذ بالتفتيش عن كتابات أخرى حياديسة منصفة، ومما هو موسف أن هذا المتفتيش لايعطي الكثير من النتائسج المشجعة أو المفيدة ، ذلك أن النهاية المآساوية التي آلت اليها الخلافة الفاطمية في مسر مع ماسار اليه حال الاسماعيلية كعقيدة وبعشرة تراثهما ماتزالان تجبران الباحث على الاعتماد ، الى ابعد العسدود، على ماجاء في الكتابات المعادية للفاطميين .

هذا وقد ظهرت الى الوجود في السنين الاخيرة كمية لابأسبها من الكتب الاسماعيلية لكن لما كانت غالبية هذه الكتب ( لاهوتيـــة ) الموضوع ، فان المورخ لايجد فيها كبير فائدة ، ويظل يجد نفسه في الوضع ذاته ، ومع ذلك فان التنقيب المتواصل والبحث الجاد قــد أوصل الباحثين الى التعرف على تاريخ الفاطميين في معسر والى معرفة العديد مما واجهوه من مشاكل لكن من توضح جوانب صورة الفتــرة المعرية فقد بقيت صورة الفترة الافزيقية من التاريخ الفاطمي اكثـــر غموضا وتحتاج الى الكثير من الجهد حتى تتفح، وقد تم في الفتــرة الاخيرة العثور على العديد من الكتب المفيدة في هذا الباب كان علـــي رأسها رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان والمجالس والسايرات لــه، وعيون الاخبـار للداعي ادريس القرشـي شم النسخة الكاملة من كتــاب وعيون الاخبـار للداعي ادريس القرشـي ثم النسخة الكاملة من كتــاب خير معـدر في تاريخ الفاطميين ويعد هذا الكتاب على مافيه من ثغرات خير معـدر في تاريخ الفاطميين بسـبب مايحويــه من مادة جيــــدة

ثم لاتسام هذه المادة بسمة العياد،ولقد كان هذا العياد ومازال موضع جدل بين الباحثين،وعندي أن المقريزي لم يكن مواليلل الفاطميين ولا معبا لهم بل على العكس من ذلك كان مثله مثل بقيلة رجال رجال عصره يعتقد بخروجهم عن الاسلام وحتى كفرهم به ٠

ولكن المقريزي رغم هذا ، اختلف عن الكثيرين من رجال عمره بممارسته عمليات النقد التاريخي وكان متأثرا بذلك باستاذه ابسن خلدون وحاذيا حلذوه ثم انه \_ آي المقريزي \_ وقف على التسرات الغنى للمكتبة المصرية مع مكتبات بلاد الشام والحجاز • فنهل مــن هذا التراث/وكان اثناء عمله في جمع مواد كتبه الكبيرة والكثيرة غالبا مایکلف تلامذته بذلك وأحیانا كان یقوم هو نفسـه بهــذه الوظيفة وبعد الجمع على اوراق متناثرة مختلفة الحجوم والاشكال ـ بعضها من اوراق الدولة الرسمية \_ كان يقوم بتمنيف هذه الاوراق وترتيبها لتأخذ شكل مسودة كتاب وغالبا لم يتمكن المقريرزي محن قرائة ماجاء في الاوراق او انه فعل ذلك احيانا انما بشكل سريع ومخطوطية كتاب اتعاظ الحنفاء مع مخطوطية كتاب المقفييي تظهران هذا وتوضحانه دونما لبس وجعلت هذه الطريقة المقريلين كاتبا لايتحلى بالدقعة فغالبا يففل - اللهم الا نادرا -. ذكـر مسادره وعلينا هنا ان ننتبه الى اننا حين نقرأ في واحد مسن كتب المقريزي شيئا في ذكر لمصدره ، فهذا في كثير من الاحيان لايتناول مصدر المقريزي ، بل مصدر صاحب المادة المقتبسة •

وكان المقريزې خسـب الانتاج وكثيره للغاية ويذكر أنـــم قام في افريات ايام حياته بالشروع في تسنيف تاريخ معجمي لمسر

دعاه باسم (المقفى ) وقد خطط لهذا الكتاب بأن يكون فــــي ثمانين مجلدا كبيرا أي مثل تاريخ دمشق لابن عساكر لكن المقريزي لم تمهله منيته فتوفي قبل أن ينجره •

ولقد اوليت هذا الكتاب عناية خاصة فكان أن تمكنت مـــن الوقوف على خمسة مجلدات كبيرة منه ، اربعة منها بخط المقريــزي وواحد منها وهو اكبرها وأولها بخط سواه وهذه المجلدات موزعة الآن بين مكتبات استنابول وفرنسـه وهولنده وقمت باستعراض مواد هذه المجلدات وشرعت في جمع المادة الفاطمية فوجدتها مادة غنية في حجمها وفي معلوماتها وهي مادة أصولها مسرية ومغربية ومشرقية اسماعيليكَ فاطمية وسنية ولعل أثمن مافي هذه المادة ماجاء حول الفترة الافريقية فلقد عثرت على تراجم جيدة للخلفاء الثلاثة الاول الذين حكموا في إفريقيه مع تراجم عدد كبير من رجال الفترة مثل أبي عبدالله الداعي وأخيه ، وجعفر بن فلاح ، وجوهر المقلبي وغيرهم وغيرهم كثير ٠ هذا وفي نيتيي نشر ماجمعته بعد تحقيقيه وسأنشر معمه عواد اخرى وجدتها في تاريخ دمشق لابن عساكر وفسيي كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم وفي تواريخ مخطوطــة متعددة ٠ بعد هذه المقدمة سأعمل على طرق موضوع هـذا البحــث وهو العقيدة الاسماعيلية ونشاط دعاتها في الفترة التي سبقت قيام الخلافة الفاطمية وسأسعى اولا للتعرف ثانية بشكل مختص وسسسريع بآمول الحركة الاسماعيلية الاولى • لقد سلف بي القول واجــه المسلمون أولى أزماتهم الععبة يوم مرض النبي ـ سلى الله عليه وسلمـ مرضه الاخير وساعة وفاته ونشات الازمة حول قضية الزعامسة

بعد النبي ، فالنبي بالنسبة لغالبية المسلمين لم يترك وسية خاصة يوضح بها شكل الحكم من بعده ـ ولهذا تعليلات كثيرة بحثت فـي بحث القرامطـة وتناولتها ايضا في كتابي تاريخ العرب والاســـلام / بيروت ١٩٧٥ / لذلك قامت حادثة سقيفة بني ساعدة وتمت ولادة مؤسسة الخلافة ضمن ظروف صعبة وصفها عمر بن الخطاب بأنها كــادت ان تكون ( فلتة كفلتات الجاهلية ) ٠

وفي سقيفة بني ساعدة اختير ابو بكر ليكون اول خليفة في تاريخ الاسلام ولم ينل هذا الاختيار رضيي بعض المسلمين ورأوا في ذلك عملية اغتماب لحـق مشروع ، ففي رأي بعضهـم أن النبــي أوصى صراحة وقبل ذلك تلميحا بأن يكون الامر من بعده لعلي بن أبى طالب لفضله وحسابقته وقرابته ولانعه والد الحسن والحسحصيين الذكرين الوحيدين من سلالة النبي ، وجعل هذا من علي وسيا علـــى الامة الاسلامية ووسيا على حتق ولديه في وراثة جدهما بني الله • وقال هوّلاء ايضا ان النبي اراد يوم مرضه الاخير ان يوّكد وسيته فقال لاصحابة ( اعتوني أكتب لكم كتابا لن تفلوا بعده أبـــدا) لكن عمر بن الخطاب حال دونه ودون ذلك ٠ شم ان النبي حينما ادرك دنو منيسته اراد أن يبعد ذوي المطامع عن المدينة فألف جيشــا جعله بقيادة أسامة بن زيد وجند فيه جميع شخصيات الصحابة علي بن ابي طالب لكن هذا الجيش لم يتوجمه مباشرة الى حيث أمحر بل ظلل يسوف ويدافع الوقت حتى توفي النبي فقام بعض جنـــوده ( أبو بكر ـ عمـر ـ وابو عبيده ) بالاستيلاء على السلطة مستغلين انشفال على وآله في عسل النبي وتجهيره وبعد ما مكن هـــولاء

قبضتهم على مقاليد السلطة هاجموا بيت فاطمة بنت الرسول حيـــث تجمعت العناص المؤيدة لعلى ولشرعيته فاقتحموا البيت حيث قاومتهم فاطمحة فضربوها مما سبب اجهاضها ثم موتها بعد ذلك واقتحسادوا عليا وأجبروه على البيعة كرها ، وكان ذلك تقية منه ومعلـوم ان التقية ركن من اركان العقائد الشعبية • وقبل أن يموت ابو بكـر ناول الخلافة الى عمر بن الخطاب وعندما طعن عمر بن الخطاب فتـش عن ابي عبيده فتذكر انه توفي منذ سنوات ٠ وهنا أبت عليـــه نفسه اعادة الحق الى صاحبه ،فعين الستة وأوحى الى عبد الرحمن بن عوف بأن يقوم باختيار عثمان ، ثم كانت خلافة عثمان والفتنــة الكبرى - وبدهي أن هذا السررمخالف للحقيقة وهو من نسيج الخيال والتوهم ، لكن مهما كان هو الحال فقد تسلم على الخلافة وكانست الورثة التي تحملها كبيرة للغاية اضطرته الى خوض عدد من الحسروب الاهلية الدامية ومزقت هذه الحروب سفوف الامحة وجعلته نفسه يلقي حتفه غيلة مما مكن خصومه من بني أمية من الاستيلاء على السلطة وكانت لذلك ردات فعل شديدة وقد واجه الحكم الاموي معارضية كبيرة دائمة •

ومن المعروف ان عناصر المعارضة الاموية تجمعت غالبيتها في العراق وزعمت ابناء علي بن ابي طالب وذلك بفعل عوامل لسن يتسع هذا البحث لها وكان لعناصر المعارضة عدة جولات مع السلطان الاموي • كانت أهمها فاجعه كربلاء وبعد كربلاء بدأت الزعامسة الشيعية تنحص في ابناء علي من زوجته فاطمة بنت الرسول تسم

السلطة الاموية خلال هذا كله يحمل لقب خليفة وينادى بلفظ وينادى بلفظ الشيعي ( أمير المومنين ) وفي المقابل صار - مع الايام - الزهيم الشيعي يحمل لقب ( الامام ) وتعني هذه العبارة قائد أمة ، والامة فسي العقيدة واللغة هي اتباع دين وحيث ان الاسلام قد مزج بين المعنيين الديني والدنيوي ، ولم يفرق بينهما فان حركة المعارضة التي تزعمها آل علي بن ابي طالب وعرفت باسم شبيعة علي أي حزب هلي ثم باسم الشيعة فقط ، هذه الحركة التي بدأت كتحرك سياسي أخذت مع الايام تكتسب معاني دينية ، وتطور الحال حتى كاد المعنى السياسسي أن يختفي وراء المعنى الديني وضمنه ، وعلى هذا صار زعيم الشيعة يحمل لقب امام ،

وغدت الامامة محور العمل الشيعي واغنيت فكرتهسما وزودت بكثير من المعاني والعفات بفضل التطور الثقافي والحضاري والسياسمي الذي آلم بالمجتمع الاسلامي واستعير لها الكثير من المعاني والعفات من الديانات الكتابية السماوية وغير الكتابية والسماوية .

وخلال العصر الاموي فجرت قوى الشيعة العديد من الثورات وأسهمت اسهاما كبيرا في اسقاط الخلافة الاموية العندما قامت الخلافية العباسية دخلت الحركة الشيعية مرحلة جديدة هامة وذلك ان جميد الحركات المتطرفة والعسكرية للشيعة قد أخفقت وآلت الى الاضمحلال وبقي فقط ابناء الحسين بن علي الذين التزم غالبيتهم بعد كربلاء بالمرونة والثبات السلبي المظهر ومع قيام الدولة العباسية الذي وافق إمامه الامام السادس بينهم وهو جعفر الصادق حدث انقسام بين سفوف هذا الخط الشيعى وكان كما يبدو انقساما بين خط محافظ وخصط

جديد متطرف فقد قالت جماعة ان الامام بعد الصادق هو ابنه البك اسماعيل وعلى الرغمم من أن اسماعيل قد توفى ايام ابيه فــــ الامامة انتقلت حكما ونسا الى محمد بن اسماعيل الذي يعرف عسا بمحمد المكتوم ذلك أن دعوة هذا الفرع الذى اتسم بالتطرف والعلا في التنظيم دخلت الان في مرحلة من التكتم الشديد وباتت تعسر باسم السبعية والاسماعيلية وغير ذلك من الاسماء • وقالت الفدّ الاخرى من اتباع العادق أنه بوفاة اسماعيل ولغير ذلك من الاس فقد عين المسادق ابنه الاخر موسى الكاظم اماما سابعا • وتابح خبط موسى هذا حتى الامام الثاني عشتر وهو محمد ابن الحسب العسكري وهو عند الكثير من الناس امام ( لم يلد ولم يولـد) ولـ يكن له الا الوجود الوهمي ، عرف هذا الخبط باسم الاماميسية الاثنى عشرية ولقد تهيأ لهذا الخط العديد من الفرص لاستلام السلا في العالم الاسلامي/لكن انعدام الامام وبقاءه في الخفاء في غيب دائمة جلب الاخفاق لهذه الفرص جميعا • وكما سلف القول شــك القوم الذين تبعوا اسماعيل بعد عمل سرى طويل فرقة فاقت فـــ اعدادها المسحكم وتنظيمها الدقيق المتقسن في مجالات الجذب العقلان الغلسفي والثقافي العالى مع الاشارة العاطفية والانفعال فاقت بك ذلك كل الفرق التي سبقتها او نافستها ٠ ففي مكان العمل المشوش للفرق السابقة والايمان البدائي والاعتماد على الفورات العاطفيست أحكم عدد من العلماء ذوى القدرات الخارقة والعقول الجبارة نظامه للعقيدة الاسماعيلية على مستوى فلسفي في غاية الرقي ٠ وانته أدبا رفيعا بدأ الآن رجال عصرنا بالاعتراف بقيمته وأثره ٠

تدم الاسماعيليون للورعين احتراما كبيرا ظاهريا للقرآن والحديث والشريعة ومسايرة للعقيدة السائدة الظاهرة وقدموا للمثقفين شرحا باطنيا فلسفيا للكون اعتمد على مصادر الثقافات الشرقية القديمسة والكلاسيكية وبخامة الفكر الاشراقي من الافلاطونية المحدثة • لقد قدم رجال الاسماعيلية للعوفية والعوجانيين مادة فيها الدفئ العاطفي والحب السامي المودى الى التحام الكائنات ووحيدة الوجود/ودعم هيذا كله بأمثلة وشواهد مما عاناه الائمية ومن تضحياتهم بذواتههم في سبيل اتباعهم،ولقد قدم هذا كله في صنيع معارضة للنظـــام القائم وهادمة له فكان في ذلك سحر الثورة وحرارة العمل المعارض، وعندما حلت نهاية القرن التاسع للميلاد كان قد تم للاسماعيليـــة السيطرة على مسارات التفكير الاسلامي ، وعلى عقول الفلاسفة وتغلغل تأثيرهم الموجه في نظم وأفكار حركات الفكر والثورة في بــــلاد الاسلام ، كما حصل لدى العامة من الناس شعور بدنو النصر وقــرب ساعة التحرير ، ويرغم توفر كل هذه المعطيات لم تورط الحركــــة الاسماعيلية نفسها في عمل ثوري مباشر تتحمل اعباء نشاطه بشكل علني بل سعت نحو استغلال القوى غير المواليه تماما لها لكـن المتأثرة بها الى ابعد الحدود وفي اضعاف النظام السني العباســـي واضعاف انفسها في الوقت ذاته ٠ وهكذا الحال كما يرى بعضهـم بالنسبة لثورات القرامطة ولحركة الزنج وحتى بالنسبة للحركسسة الصفارية اومع طول التجربة ودوام تجوال الائمة وشدة الملاحق ... العباسية اقتنع رجال الدعوة الاسماعيلية انه لن يكون النجسياح طبيفهم اذا ما تحركوا في خراسان او العراق فتوجهوا بأنظارهم

نحو اليمن وتم اختيار اليمن لاسباب تتعلق بموقعها الجغرافي النائي عن مركز السلطة العباسية ثم لملائمة الطبيعة الجبلية للبلاد يضساف الى هذا أن اليمن اشتهرت بولائها الشيعي منذ فترات بعيدة /وفــي اليمن حقسقت الدعوة الاسماعيلية نجاحات لابأس بها وكان ذلك بغضل داعية عرفته بعض المعادر باسم علي بن الفضل وآخر اشتهر عمومسا بلقب منعور اليمن،هذا ولم يحلظ تاريخ النشاط الاسماعيلي في اليمن بما يستحقه من دراسة؛على أن النشاط الدعوى الاسماعيلي في اليمسن مالبث أن بدأ بالانحسار والضعف بسبب تمزق داخلي وحركة شسيعية اخرى هي الحركة الزيدية التي قادها منذ سنة ( ٢٨٠ ه / ١٩٣ م ) الهادي الى الحق يحيى بن الحسين، ومن جديد بدأت قيادة الدعسسوة الاسماعيلية بالبحث عن بلد جديد لتنشط فيه ، وجاء هذا بعدما تكونت لدى هذه الدعوة قناعات بععوبة العمل في شبه الجزيسيرة / وأنه من المحال النجاح في اتخاذ شبه الجزيرة قاعدة لعمل يهدف للقضاء على الخلافة العباسية • وكانت بلاد الشمال الافريقي هــــى المنطقة التي تم اختيارها ، لقد سبق لهذه البلاد أن تأثرت بالنشاط الشيعي الذي آدى الى قيام دولة الادارسة • لكن قبل هذا بزمــن بعيد كانت قد تأثرت بأفكار الخوارج وكانت العالة القبليـــــة والاجتماعية مشجعة للغاية / وتناسب الحاجمة تماما وكان الوفسع السياسي ايضا مناسبا وموافقا فقد كان الاغالبة يعانون من التفكك والضعف/ولم يكن لهم سلطان على قبائل بربر شمال افريقية ، فقد عاشت كل واحدة من هذه القبائل في منطقة خاصة تتمتع بقسلط وافر من الحريسة والاستقلال •

في هذا الوقت بالذات كان بيت الامامة الاسماعيلي قدد تحول مـن منطقة جبال الديلم الى السكن في بلاد الشـام واتخـذ من بلـدة السلمية قرب حمساه مقرا لسه /وتم اختيار السلمية لقربها مسسحن البادية الى حيث يسهل الفرار والاتعال بالقبائل،ثم لانها كانست منذ فترات بعيدة مقرا لعدد من الاسـر الهاشمية القرشية • ومـن السلمية أخلذ بتوجيه الدعوة الاسماعيلية وتم ارسال الدعاة اللللي نواحي اليمن كافعة والى سائر البلدان الى اليمامعة والبحريهن والسند والهند ، وناحية معر والمغرب وكان مما أنفذ الى المغرب داعين أحدهما يعرف بالحلواني والاخر يعرف بأبي سفيان ، وقد أمـــرا بالوسول الى أقاصي المغرب والبعد عن المدن والمنابر ، كما أمرأ بأن ينزل كل واحمد منهما بعيدا عن ساحبه ، وقيل لهما ب اذهبــا فالمغرب أرض بكر فاحرثأها وأكرياها حتى يجيء صاحب البذر وفنسزل أحدهما بأرض كتامحة بمدينة تسمى مرمجنة والاخر بسوق جمارامحن أرض الجزائس اليوم، فمالت قلوب أهل تلك النواحي اليهما"، ومع أننا لانملك معلومات مباشرة عن الافكار التي دعا اليها هذان الداعيان الا انـه من الممكن التصور قياسا على ماهو معروف انهما دعوا الـي الامام الرضا من آل محمد /وبشرا بقرب ظهوره / ونعتاه بأنه المهدي المنتظر/وسورة المهدي سورة غنية فيها العدل المنتظر والخسسب والرحمة والمساواة ومما لاشك فيه أن عمل هذين الداعيين قد مهد السبيل أمام من جاء بعدهما فاستطاع ان يقطف الثمار / وبعدما وصل الى مركز السلمية خبر بوفاة هذين الداعيين ارسلت التعليمات الى مركز الدعوة في اليمن لارسال داعيسة يتحمل اعباء الدعـــوة في المفرب ، ويبدو أن اليمن قد حوت آنذاك مركز اعداد الدعاة

وتدريبهم · وهناك أختير الحسين بن احمد بن زكريا الشيعي الذي يعرف عادة باسم ابي عبدالله الداعي السنعاني لهذه المهمة وقيل له:

( يا أبا عبدالله أرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواني وابو سنفيان،وقد ماتا،وليس لها غيرك، فبادر فانها موطأة ممهدة لك) ·

وانساع ابو عبدالله لما أمر بله لكنه لم يتوجمه مباشرة الى الاسكندرية في معر ليسافر منها مباشرة الى المغرب/بل توجــه نحو مكنه / وفي مكنة في موسنم الدن التقى ابو عبدالله بعدد من الحجساج البربر فع كورف اليهم ثم أقام معهم صلات للصداقسة متينة ، وعند انتهاء موسم الحج صحبهم الى مصر ، ومن هناك رافقيهمم الى شمال افريقيا ٬ وهناك نشط ابو عبدالله فاستطاع في سنين قليلة استمالة العديد من قبائل البربر وقام بتنظيم قوى بيـــن مفوف هذه القبائل وقادها نحو النصر في عديد من المعارك مكنتــه من ازالة ملك الاغالبة، وانتزاع القيروان منهم / وازالة دولمحملة الرسستميين ، ودولة بني مدرار بسجلماسة / ويبدو أن أبا عبدالله قد جاهر اثناء عمله بأن الامام الذي يدعو اليه هو من ابنـــاء اسماعيل بن جعفر المادق/أو بكلمة اخرى نقل الدعوة من التشمسيع العام إلى التشـيع الاسماعيلي/وهنا لابـد لنا من أن نتساءل : ماهي السبل التي مكنت ابو عبدالله من نشر دعوته والترويج لها ؟ ثــم ماهي الاداة اللغوية التي استخدمها خاصة وأن نشاطه كان كبيسرا للغاية أثار حوله ضحة لم تقتصر على دولة أغالبة القيراون ، بل تعديها الى المغرب كلـه ثم الى المشرق / يبدو أن اول ماقام بــه أبو عبدالله كان الاستفادة من جهود الدعاة الذين سبقوه ولعلــه

قام باعادة تنظيم جهاز الدعوة وأعد الدعاة الجدد وكان اعداده لميم عقائديا وعسكريا ، ونظر لانه مارس مهنة التعليم في ايامه الاولى في المغرب فمن خلال التعليم الذي اقتصر كما يبدو على ابناء شيوخ القبائل \_ أوجد الدعاة وبنى صداقات مع زعماء القبائلل ولاشك أن الافكار التي طرحت كانت بسيطة تعلقت بحق آل البيست بالامامة منم بفكرة المهدي وقرب ظهوره ، وشروط طاعته المطلقسسة والايمان به وتقديسه •

ولقد أحسن ابو عبدالله استغلال ماكان لدى قبائل البربسر من عقائد وعادات البربسر كان بينهم من يرى بأنهم انحدروا من قوم من قبائل حمير كانوا يسكنون فلسطين والقدس بالذات وأنهم طردوا من هناك واستغل ابو عبدالله هذه الفكرة وروج لها ترويجا كبير، ورغب البربر بالعمل من أجل الزخف نحو القدس لتحريرهـــا وعدهم بالنعسر المحقق ، لأن المهدي هو الذي سيقودهم ، ومعلوم أن هدف الاسماعيلية لم يكن الاقتصار بالاستيلاء على رقعة محسن الارض من أجل اقامة دولة ، بل كان الهدف الاساسي ازالة الخلافـــة العباسية واحلال الخلافة الاسماعيلية محلها ، ولاشك أن فلسطين قـد كانت احدى بلدان الخلافة العباسية ، وكان الوصول من المغرب الــى كانت احدى بلدان الخلافة العباسية ، وكان الوصول من المغرب الــى البربر ينجمون في الاستيلاء على القدس وفلسطين ويحاولون متابعـة الرحف نحـو بغداد ، وعندما ايقن ابو عبدالله بأن الامـــور الرحف نحـو بغداد ، وعندما ايقن ابو عبدالله بأن الامـــور المـــور المام الى السلمية يعلم مركز الدعوة بذلك ويطلب قــدوم الامام الى افريقية ( تونس ) وكان الوفحد الذي حهل هذه الرســالة

يغسم بعض قبائل كتامة البربرية واستجاب الامام الذي سيعرف بلقب المهدي وتحرك نحو المغرب في رحلة حفت بالمخاطر ووصل مصح القائم الذي قال عنه انه الى سلجماسة وهنا كشف سيره وأودع السجن الكن أبا عبدالله خف لنعرته فاستطاع انقاده ثم اعلنه أميرا للمؤمنين وكان ذلك سنة ٩٠٩ م

## الخطافة الشاطهية - الطور الافريقي:

المهدي عند الاسماعيلية هو"الذي يهدي الي الامر الخفي)وهسو القائم بالحق ، عند حلول الوقت بعد انقضاء عهد غيبة الائمة بعد استبداد أهمل الظلم والعسف والجسور بمقاليد الامور وهو حيسمن يخرج ، يخرج مغضبا تويده ملائكة الرحمن وتسير أمامه وتواكبه اينما تحرك ، على رأسها جبرائيل على فرس أبلق بسرج من نصور/ وعليه سراج من ذهب وعلى جبرائيل تجافيف من نور ومغفر مسن حديد ، وبيده حربة من نور في سنان الحربة النصر ، وفي وسطها الرعب ، وفي زجها الظفر/لذلك لاتتولى للمهدى راية في بلد إلاقدمه الرعب بين يديه مسيرة شهر ولايهدي بالدلالسة أهل بلد الا وهداهم الله، ومن أبى ذلك رماهم الله بحجارة الكبريت حتى يردهم أجمعين الى هـداه/يستسلمون بأجمعهم اليه/ويكسر المليب/ويهدم البيع/ويقتل الخنزير، وتنقضى دعوة الشرك وتظهر دعوة الفرج وتقوم الدعوة بالدين لله خالمية اوآئنيذ يشرب الثور والسبع من حوض واحيد ويخلف الراعي الذئب على غنمـه \* • والمهدى ينبغي أن يكون من قريش من بني هاشم من بنى عبد المطلب من ولد الحسين بن على الأن الحسين من ولـــد فاطمة بنت الرسول ، واسم المهدي عبدالله مثل اسم ابي رسول اللــه صلى الله عليه وسلم • وفي سنة ٩٠٩ تمت ولادة الخلافة الفاطميـة وهـي أول، لابل أعظـم خلافة شيعية في التاريخ، وحمل أول خلفاء هذه الدولة لقب المهدي لكنه كان مهديا من حيث الاسم لامن حيث التصور الطوباي ، انتصر بفضل عمل دعوى طويل وجيد التنظيم)ثم بغضل استخدام القوة المسلحة البشرية لابغضل الملائكة وتأييد السحماء

وكان لتبدد الصورة الطوبايـة والسرابية وقيام دولة الواقـع ردات فعل شـديدة ولكن قبل الاستطراد في الحديث عن هذا لعل من المناسب أن نحاول التعرف الى شـخسية المهدي واسـمه ، ونسـبه كما جاء عند المورخيـن .

الخلاف بين معادرنا حول أصل المهدي ونسبه شديد • فقصد ذهب كل معدر مذهبا خاصا في تحديد اسم المهدي ونسبه قبال أن يكون مهديا، شم بعدما صير نفسه كذلك، فغالبية المعادر الساية تنفي عنه النسب العلوي الفاطمي وتعزوه حينا الى الفرس المجاوس وحينا آخر الى اليهود وغير ذلك • وهي وان اختلفت ايضا فللما تحديد اسمه قبل استلامه الخلافة تتفق على أن اسمه بعد ماصار خليفة هو عبيد الله •

ان مسألة الطعن في نسب المهدي والفاطميين مسألة مرفوضة ذلك أن الكتاب السنة أخذوا بها مسايرة للدولة العباسية التصيي مجزت عن التصدي للفاطميين بقوة السلاح ، فلجأت الى وسيلة الطعين بالنسب واستفلت الثغرة التي قامت بسبب لجوء أبناء اسماعيل بن جعفر الصادق الى التكتم والتخفي الشديد ، نتيجة للملاحقة العباسية ومن المدهش ان السلطات العباسية اكتشفت تحركات المهدي ، وكانت قادرة على ملاحقته في طريقه من بلاد الشام الى مصر فشيمال افريقية / وكانت اثناء الملاحقة هذه ترى بداهمة صحة نسببه العلوي /ثم بعد ما انتصر نفت عنمه هذا النسب .

وفيما يتعلق باسمه فنحن لانملك من المصادر مايساعد بشكل حاسم تماما على اثبات او نفي أنه كان يحمل اسما غير الاسسم

الدذي عرف به بعد استلامه الخلافة ومود دانا الأمر يعود الى عامليسن رشيسيين اولهما مرتبط بما اثير حول النسب ، والثاني مرتبللللللام بقضية التكتم والتخفي ، فلعل ذلك استلزم منه اعطاء نفسه اسماء مختلفة بين حيلن وآخر ،

ومع هذا كلسه فهل كان اسمه بعد استلامه الخلافة عبيدالله ؟
ان اسم عبيدالله هـو مصغر عبدالله ، ومن المعلوم أن في التعفيـر
تحقيرا ،ومرة اخرى كما أرادت السلطات العباسية أن تطعـن بنسـب
المهدي سعت الى تحقيره بتعفير اسمه ، وذلك أن اسم المهدي فــي
المعادر الاسماعيلية وفي الكتابات التاريخية المعاصرة له ثم علــي
النقود هو عبدالله/فقد رأيت في القيروان دينارين ذهبيين من دنانير
المهدي ضربا فيها الاول سنة ٣٠٢ هـ / ٩١٤ م والثاني ٣٠٤ ه/٩١٦ م

الامسام ميد اللـه لا اله الا اللـسه محمد رسول اللـه وحده لاشعريك لـسه المهـدي باللـسه أمير المؤمنيـن

لن أتوسع الان اكثر حول هذه المسائل، بل سائرم نفسي بما قدمته فقط حتى أستطيع المغني مع خطة هذا البحث فبعدمييا تسلم المهدي زمام الامور هن أبي عبدالله الداعي، وما ان أصبيح أميرا للمومنين حتى أخف يباشر أمور الحكم بنفسه حسب قاعدة الامامة عند الاسماعيلية ، ذلك أن الامام هو وحده صاحب الحيق في الحكم والتشريع ، وقام المهدي بجمع الدعاة وعمال على اعادة

تنظيم الدعوة، وجهد في سبيل ايجاد جيل جديد من الدعـاة، ولقـد أصاب في هذا السبيل نجاحا كبيرا)ذلك ان زعامـة الفكر الاسماعيلي ستتوول بعد قليل الى جيل من الدعاة جلهم من أصل بربري او مغربي، وسيظل هذا الجيل متمسكا بهذه الزعامية حتى عسر الحاكم بأمر الله في مسر ، وأسبحت الدعوة الاسماعيلية الآن دموة علنية تدعمهـا سلطة دولة فتية ، وهنا لابد لنا أن نتسائل عن التجديدات التسي أدخلت على افكار الدعبوة ثم عن التأثيرات المحلية منها ؟ يبروى بأن المهدي كان قد جلب معمه من المشرق كميمة من الكتب الخاصمية ولعلها تغمنت النتاج الفكري الاستماعيلي ، واذ اسمح هذا فان هذا النتاج هو الذي عـد أساسا في العمـل الدعوى الجديد/وعليه فقد بقيت افكاره الظاهريـة هي هي وكذا التأويل الباطني ، وجاء لاعـــادة تنظيم الدعوة والمجاهرة بها وبأفكارها مع ممارسة المهدي للسلطة ومباشرته الحكم بنفسه ، ظهرت ردات فعل اسماعيلية داخليسية وغير اسماعيلية خارجية ونجهت ردات الفعل الداخلية بالاساس عسن حمسر المهدي للسلطات وعمله من أجسل اقامة دولة مركزية على غرار الدولة العباسية ، وكان في هذا حرمان من الغنائم للذين تحملــوا أعباء الدعوة مثل أبي عبدالله الشيعي وسواه ، ثم كان في ذلـــك انتكاسة عقائدية وتراجع ، ذلك ان اقامة سلطة مركزية شديدة شيء ، والتمور الوهمسي والخيالي الفضفاض لدولة المهدي شيء آخر، ووفق المهدي في القضاء على المعارضة الداخلية، وقام بتصفية دموية لابي عبدالله الشيعي ومن ساندة/وحاء نجاحته نتيجة بذله الامتوال وشرائه زعماء قبائل كتامة ، وكان للمعارضة من الخارج قم ...ة

اخرى من رواتها ابراهيم الرقيق مورخ القيروان ، وقد بدأت فـــي الاسبوع الاول لنزول المهدى برقاده ٠ حيث كانت قمور الاغلبية على مقربة من القيروان ، فعندما حلت الجمعسة أمر المهدي الخطيسسب أن يذكره في الخطبة ، فيقول عبدالله الامام المهدي بالله اميـــر المؤمنين ، فلما معد الخطيب المنبر وانتهى الى ذكر المهدي قسسام أحسد رجالات السنة الحنسور واسمه جبله بن حمود العدفي قائما اوكشف رأسته حتى رآه الناس ومشي من المنبر الي آخر الجامع وهو يقول : قطعوها قطعهم الله ، ويكررها ، يعني الخطبة لبني العباس<sup>لا</sup>وقـــام الفقهاء ووجـوه البلد معـه، فما حضر أحـد من الاماثل وجلس بعــد الجمعة رجل يعرف بالشريف ، ومعـه الدعاة وأحضروا الناس بالعنـف والشدة ودعوهم الى مذهبهم افاجا بوا الى ذلك الا القليل فأمرهم بهم ففربوا وحبسوا ، ونابذت طائفـة من الفقهاء المهدى ، وحتـى أنـه أدخـل برجـل على الوالي فقال له الوالي : قل لا اله الا الله فقال : أما من قولك فلا ، اني لا ادري ماتقول لي بعدها ودخل اليه بآخر وبين يديـه مصحـف فقال لـه : أليس هذا هـو القرآن؟ فقال له : ما أعرف ماهو ، ووجد رجل من أصحاب المهدي المشارقة مقتولا ، فأتوا إليه وقالوا : قتل رجل من الاوليا ً قال : وأين هو ؟ قالوا له : أكلوه ولم تبق إلاّ عظام ساقيه ، فقـسال المهدي هذا بلد لايحل أن يقام فيه ، فأمر بمقتل المحبسين أن لـم على يرجعوا عما هم عليه ، فقتل منهم/ماقيل اربعة آلاف رجـل فـــي العداب مابين عابد ورجل سالح ٠٠ وأثارت هذه الاعمال أهــــل القيروان وكانوا يتعصبون لمذهب مالك السني وفدخلوا في صحيراع مع رجال قبيلة كتامة/وكان صراعا حادا أجبر المهدى علملي

الخروج لتسكينهم ( وكف الدعاة عن طلب الناس بمذهب التشيع) افلما كانت سنة ٣٠٠ ه / ٩١٣ م فرج بنفسته الى تونس يرتاد لنفستت موضعا على ساحل البحر يتخصد فيه مدينة ٬ فلم يجد بقرطاجنة الــى تونس أحسن ولا أحسن من موضع المهدية ،وهو جزيرة متعلة بالبر كهيئة كلف متمل بزند فتأملها فأعجبته فبنى فيها مدينة فلي غابة الحسانة والاحكام ، وذلك انه اراد من المدينة حسنا يعتسم هو فيه شم من يخلفه الأنه أدر ك أن شعب تونس والمغرب لن يمنحوه الولاء صرفيا ولن يدعوه بينهم اذا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا،وررغم تسمية المهدي لمدينته باسمه ، وهذه حالة شاذة في تاريــــخ الاسلام، فإن هذه المدينة لم تخطط وتشيد كمدينة عقائدية مثالية، بل أريد منها أن تكون قويمة حسينة ، ولما وجد المهدى ان مساحة الجزيرة غير كافية قام بردم جزء من البحر كما قام بنقر ميناء لها في السخر يتسلع لنحو ثلاثين سفينة،وأقيم على مدخل هذا المرسى برجان عظيمان للحراسة ربط بينهما بسلاسل من الحديد لتحصول دون طروق السحفن الفربية الى المينا ً ونقر في السخر دارا للسناعـة تتسع لثلاثمائة سفينة،كما بني في المدينة الاهراءات الكبيرة لخصون الحبوب والموِّن ، ونظر النسدرة المياه فقد أكثر المهدي مِن بنسساء خزانات المياه التي تملا بمياه الامطار • وبنى المهدى لنفســـه وآخر لولي عهده كما بنى مسجدا كبيرا،ويختلف بناء هذا المسجـد عن غيره من مساجد المشرق والمغرب حيث أن له بوابة كبيرة قــام على مقربحة منها برجان في غاية الضخامة، وقد جعل هذا واجهــة المسجد أشبه بواجهة احدى القطاع وجاءت الابرام مجوفة حيست كانت تملا بمياة الامطار وكان الامام يدخل الني المسجد من بوابته

الكبيرة ذلك ان حرمـه لم يكن فيه مقمورة لها دهليز خاص متصـل بقصر الخليفة كما كانت العادة منذ أيام معاوية بن ابي سـفيان اثر محاولة اغتياله على يـد الخـوارج • والجديد في بنا \* مسـحد المهدية ايضا أن الممر الذي كان يوصل البوابة بالحرم كان مسـقوفا وتعليل هذا مرتبط بأمر المظلة ومايتعلق بها عند الفاطميين •

فمن المشهور أن النبي كان اذا تحرك كانت تظله فمامة الذلك عندما قامت الخلافة الفاطمية اتخذ الخلفاء لانفسهم مظلة كانست تحمل فوق رؤوسهم ، وحيث أنه كان من غير اللائسق أو من المحسال حمل المظلة داخل المسجد عند دخول الخليفة اليه ، تم بنا ً ﴿ وَاقَ خاص مستقوف جاء على شكل المظلة ليمر خليفة تحتـه عند دخولـه المسجدءوكان الموقع الذي اختاره المهدي لبناء مدينته موقعسا معروف من قبل فيه بعض السكان عندما اختاره والمنطقة المحيطــة بـه وتعرف بمنطقة الجـم ( ارض جمـة ) كانت منطقة حضارة وعمران وهسى ماتزال كذلك وعندما إنجز بناع المهدية انتقل المهدى اليهسا مع اركان دولته اثم أمر بعد فترة بأن تحول طرق التجارة اليهساء وكان في ذلك مشقة على التجار وعقوبة لاهل القيروان ، وستنجد حفيدة المنصور اسماعيل يترك المهدية ويبني قرب القيروان صبــرة المنسورية لارضاء التجار وكسب ود أهل القيروان ، وقد جعل المهدي أساواق المدينة في داخل الجزيرة وحرم على التجار البيتوتية في الجزيرة فكانت بضائع التجار تبقى رهينة داخلها تمنعهم من التحريض او المشاركة في ايسة ثورة تدبر في الليل ؛ واذا حمدت وانفجمسرت ثورة في النهار كانت بوابة المدينة تغلق ويبقى التجار وبضائعهم



مسررها دو المردسية



رهائن فيها ، ومن المهدية أخلذ بتوجيه الدعاة الى جميع مناطلق البلدان الاسلامية في المغرب والاندلس والمشرق وأولى المهدى المشرق عنايته الكبرى ذلك أن هدف الاستماعيليين كان ازالة الخلافــــــ العباسية من الوجود، وينقل المقريري أن المهدى لم يمت حتى وملست دعاته الى بلاد الشرق وبعث اليه نصر بن احمد أمير خراسان يقول : أنا في خمسين الف مملوك يطيعوني اوليس على المهدي كلفة ولا مؤونة ، فان أمرني بالمسير سرتاليه ووقفت بسيفي ومنطقتي بين يديـــه وامتثلت أمره اوان أمرني أن ادخل أهل الارض في طاعته فعلت وكتب بهذا اليه ايضا مرداويج الجبلي بمثل ذلك وكتب اليه يوسف ابن ابي الحساج ٠٠ واحمد بن معلوك ٠٠٠ بمثل ذلك وأنفذوا رسلهم محصيع الاموال اليه فوقع على ظهر كتبهم : الزموا مراكزكم لكل أجــل كتاب ولم يعتمد المهدي على جيش الدعاة الكبير كوسيلة لازالسسة الخلافة العباسية كبل اعتمد القوة المسلحة فتوجهت انظاره فسور استقرار الامور لمدة في افريقية نصو معس الاخشيدية الفوجمه فدهما حملات عسكرية قاد غالبيتها خليفته ابو القاسم محمد القائم/وكان نعيب هذه الحملات الاخفاق ووعقب وفاة المهدى توقفت هذه الحملات • ذلك أنه كان على أبي القاسم ثم ابنه المنصور اسماعيل بعده العمل في سبيل المحافظة على الوجود الفاطمي في المفرب ، هذا الوجود السدي كانت تعصف بأركانه الثورة الخارجية التي قادها ابو يزيد مخلصد ابن كيدار النكاري الخارجي بأفريقيا وكثرت اتباعه وهزم الجيوش وكان مذهبه تكفير أهل الملة واستباحه الاموال والديار ، وكان ابتداء ظهوره من سخة ست عشرة وثلاثمئة ( ٩٢٨ م ) فما زال

أميره يتزايد حتى أخلف علدة ملدن في هلفه السلنة ، وصار يركب حمارا أشهب ، ويلبس جبة صوف قصيرة ، وكان قبيح الصــورة ، القامـة أعـرج " وجهـد الامام القائـم في سـبيل القضاء على ثورة أبي يزيد الدي كانت تؤيدهما قرطبه ( عاصمة عبد الرحمسن الناصر كبير خلفاء بني اميمه في الاندلس) أو تمولها ووافعت المنيحة القاعم بالمهديعة دون أن يتمكن من ذلك ثم خلف ابنه المنصور استماعيل وقند تسنني للمنصور بعند حروب طويلته ( أوفى التفاصيل حولها موجودة في ترجمته في كتماب المقفى للمقريدري ) القضاء على ثورة الخارجي ، وعقب ذلك أخصد يعيد تنظيم دولته ويتوجه ببصره نحو مصحر ،وخـــلال انشعفال الدولمة الفاطمية في المهدية بثمورة أبي يزيمهد الخارجي بقي الدعاة نشعيطين وشابروا على تركيمز الجهد على مصر وغيرها من بلدان المشرق ، ويبدو أن الدعوة كسبب بعيض القواعيد في مصر وأخيذت هيذه القواعيد تستقبل المزييد من الدعماة للتدريب والتوجيم ، ولعل من أبرز الذين وصلوا الى أحد مراكب الدعبوة في مصر احمد ابن الحسين المستدي سيعرف باسم المتنبي الشاعر ذلك أنه بعد عودته مسين مصــر أعلـن ثورثـه فـي باديـة الشـام حيـث أســره لـــوُلـوُ صاحب حميص وأودعيه السيجن ، وسيقوم المتنبي فيميا بعييد نيله الشهوة الواسعة بريارة مصر والاتصال بحاكمها كافصور الاخشسيدي حيبت سعى لنيل ولاية منه لتكون قاعدة متقدمسه للتحرك الاستماعيلي نحو احتللال مصر ، لكن كافور رفض طلبه

وضيق عليمه فاضطر الى مفادرة مصر فرارا ، وفي ايمام المعر خليفه المنصور تمكنت الخلافة الفاطمية بفضل حملات قادها جوهس الصقلبى قائد المعرز من بسط سيطرتها على جميع اجزاء الشمال الافريقي ، ونشط بعض الدعاة في الاندلس لكن الاندلسس ودولتها لم تكن هدف الامامة الفاطمية ، لذلك ما ان وافست الفرصة حتى زحفت القوات الفاطمية على مصر فاحتلتها ، ثـــم الحقت بها القسم الاكبر من بلاد الشام وفي مصر بنت الخلافة عاصمة جديدة كانت هي القاهرة ، ودار دعوة جديدة كانت هي الازهر ، وعندما انتقل مركز الفاطميين من افريقيسسا الي مصر لم يترك هـذا المركز ورائه اتباعـا عقائدييـن كثــر حيث سبهل بعد فترة قصيرة نسبيا التخلى عن الولاء الفاطمى والعبودة الى البولاء السني العباسي ، وهنذا يعني ان الدعـــوة الاستماعيلية قد نجحت في المغرب سياسيا ولم تنل النجستاح عقائديا وهنذا الحال سبيتكرر في مصر ، وانه لمن الغرابسة بمكان ان نجد للعقيدة الاسماعيلية اتباعا يؤمنون بها حيث لم تقلم لها سلطة ودولية ، وان لانجلد لها من يومسن بها حيث حكمت سنين طويلة ؟ انه لامر يتمنى الباحث ان يعبرف سبره ويكشف مغلىق لغيزه

## الخلافسة الفاطميسية

الطور المصري الاول :

هندما نجحت الدعوة الاسماعيلية في الاستيلاء على افريقية (تونس) وازالة الحكم الاغلبي منها واحلال الخلافة الفاطمية محله، لم تكتف هده الدعوة بتونس، بل ابتغت التوسع لكن ليس فللم بلد أن المغرب بشكل أساسي، ذلك أن هدف الاسماعيلية الاول كلمان ازالة الخلافة العباسية من الوجود، واحلال الخلافة الفاطمية محلها، لهذا كانت انظار رجال الاسماعيلية ترنو نحو معر والمشرق، ويوم قامت الخلافة الفاطمية كانت معر كما رأينا واقعة تحت حكم الاسرة الاخشيدية، وكانت هذه الاسرة تدين بالولاء للخلافة العباسية وكانت هذه الاسرة تدين بالولاء للخلافة العباسية و

وسعت الخلافة الفاطمية نحو الاستيلاء على معر وانتزاعها من الدولة الاخشيدية ، وذلك منذ الايام الاولى لاستقرار قواعد هذه الخلافة في افريقية ، ففي عهدي المهدي قاد ولي عهده القائم عدة حملات ضد معر كان نصيبها الاخفاق بالاضافة الى الحملات العسكرية نشطت الدعوة الاسماعيلية في معر ، كما اتخذ عدد من الاسماعيليين معر منزلا لهم بغية العمل للاستيلاء على مقاليد الامور ، وبعدوفاة المهدي سنة ٣٢٢ ه / ٣٣٤ م وفي عهد خليفته القائم محمد ( ٣٢٢ - ٣٣٤ ه / ٣٣٤ م ) انشغلت الخلافة الفاطمية فدي الدفاع عن وجودها الذي تهدر بثورة صاحب الحمار ابومريد مخلد بعن كيد الم النكاري ، ولقد استطاع خليفته القائم وابنه المنعور اسماعيل العشاء على هذه الثورة وتمكن من اطفاء ثائرتها ، وفي عهد خليفة المنعور وابنه المنعور اسماعيل

معد ( ٣٤١ – ٣٦٥ ه / ٩٥٣ – ٩٧٥ م ) تمكنت الخلافة الفاطمية مــن بسط سيطرتها على أجزاء الشمال الافريقي ، ووافق هذا التعاظم فـي القوة تدهور لاحوال الدولمة الاخشيدية في مصر خاصة بعد ماتوفي كافور الاخشـيدي .

واغتنم المعز لدين الله الفرصة فبعث جوهر المقلبي على رأس جيش حسن الاعداد جيد التنظيم والعدة ، واستطاع هذا الجيش أن يسيطر على معر دون كبير عناء وعظيم خسائر ، وتم هذا سنة ١٦٩٩، وعقب ذلك زحفت القوات الفاطمية نحو بلاد الشام وهنا كان لزحفها هذا قعة أخرى تباينا شديدا مع قعة فتح معسر ،

وفي مصر قام جوهر العقلبي ببناء مدينة جديدة لتكون مقرا للفاطميين دعاها بالقاهرة المعزية ، واقيمت القاهرة السي جسوار الفسطاط العاصمة الاسلامية الاولى لمصر ، وبعد ما أنجز بناء القاهرة ارتحل اليها الخليفة المعز في موكب كبير للفاية ، وتضمن الكثير مسن بربر الدعوة الاسماعيلية من كميات عظيمة من الدخائر والذهب وأهسل الحرف والفنون والعناهات كما جل المعز توابيت أبيه واجداده .

وفي القاهرة استقر المعز ، وفيها ايضا بنى الفاطميون دار دعوة جديد ومسجدا كان بالوقت نفسه جامعة دعي بالازهر نسبة الى فاطمة الزهراء التي انتسبت اليها الفاطميون واطلقوا اسمها على دولتهم .

وفي مسر تم احكام بناء الدولة الفاطمية ، ووضع لها نظام اداري يمكن وصفه بالعلمية لرقيه ودقته ، كما أحكم نظلاما

الدعوة الاسماعيلية بشكل رائع للغاية ويعد يعقوب بن كلس وزيد المعز ثم ابنه العزيز أهم بناة النظام الاداري والدعوة للدولية الفاطمية ، ولقد استطاع هذا النظام ان يبقي الدولة الفاطمية حيمة لمدة تفوق القرنيين برغم انه لم يوجد بين الخلفاء الذين تعاقبوا على عرش القاهرة بعد المعز من اتسم بالمقدرة والكفاية السياسية والادارية ، فمن هو يعقوب بن كلس هذا ؟

كان من رجال الادارة والمال اليهبود في العراق ، وقد هجر العراق وجاء الى بلاد الشام حيث عمل مدة من الزمن في مدينة الرملة ثم غادرها الى مهر ، واتعل هناك بكافور الاخشيدي فولاه بعلم الوظائف فنجح بها الى ابعد النجاح ، فاعجب به كافور اعجاب كبيرا حتى انه سمع يقول (اي وزير بين جنبيه) لوكان مسلما، فما كان من يعقوب الاان مفى في اليوم التالي الى المسجد حيث أعلن اسلامه ، (وبلغ خبره الى كافور فسره ذلك ، وعاد من الجامع الى دار كافور ، فخلع عليه غلاله ومبطنه ودراعه وعمامة ، وزادت مرتبه عنده) ،

وبعد وفاة كافور ترك يعقوب معر وسافر الى المهدية حيست دخل في خدمة المعز لدين الله الفاطمي ، وقدم له المساعدات مسن أجل احتلال معر ، وفي معر تسلم ابن كلسس وضع أسسس الادارة الفاطمية هناك ، ولم يكتف بذلك بل قام باعادة تنظيم الدعسوة الاسماعيلية والف كتلبا " معتمدا " في الفقه الاسماعيلي ، وحين اعتل على ألوفاة عاده الخليفة العزيز فقال له : وودت لو انك تباع فابتاعك بملكي ، او تفدى فافديك بولدي فهل من حاجمة

توصي بها يايعقوب؟) وشكره يعقوب وأوصاه بأن يتبع منهجا، بماه له عمله بهالله المناسبة الخارجية لدولته ، ومن المدهش حقا ان وشائق الجنيزا التي عشر عليها في كنيس العاصمة المهرية القديمة ، وهي وشائق تعود الى الجالية اليهودية في معسر أيام الفاطمييسين، هذه الوشائق تشير الى يعقوب بن كلس باسم الاخ يعقوب ، وتوحسي بأنه ظل على يهوديته وتظاهر بالاسلام .

وبعد ماتوطد الفاطميون في مسر صار تحدي العقيه الاسماعيلية للنظام العباسي والفكر السني اكثر قوة وأشد خطرا، وسار للفاطميين امبراطورية مترامية الاطراف شملت وهي فلدورة قوتها : مسر وبلاد الشام ، وشمال افريقية ، وسقليا والشاطيء الافريقي للبحر الاحمر مع الحجاز واليمن بما في ذللك المدينتين المقدستين : مكف والمدينة ، وسيطر الفاطميون على عيش هائل من الدعاة ، واعتمدوا على ولاء عدد لايحسى من الاتباع في اراض كانت خاضعة للحكم العباسي فعليا او اسميا .

ومن الممكن ان يقسم التاريخ الفاطمي في مسر الى طوريان، ينتهي الاول منهما مع بداية عصر الحاكم بأمر الله وينتهي الثاني بسقوط الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين الايوبي، وقد قام هذا التقسيم على اعتبارات سياسية ودينية .

فمن الناحية السياسية : أخذت مظاهر الصعف تبدو على جسم الخلافة في مصر ايام الحاكم ، وفي عهد الحاكم جرت محاولة لاعادة بناء اسس العقيدة الاسماعيلية حسب منطلقات مصرية فرعونية تعود في جذورها الى حركية التوحييد زمن اختاتون ، وقد جاءت المحاولة هنذه بعقيدة

جديدة عرفت بعقيدة التوحيد ، وشهرت ساسم الديانة الدرزية ، وفي هده الديانة رفع من شأن الحاكم من النزلة الناسوتية الى الدرجة اللاهوتية كما هو الحال في الديانة المسيحية ، وتم احداث محسرج عجيب بن مختلف التيارات الدينية والفلسفية الموفية لعالم المشرق القديم والوسيط وسيأتي اليوم الذي تفحيص فيه هذه الديانات وأمولها فحسا " علميا " آنذاك يمكن التعرف الى الطريق الذي وملت عبره الافكار التوحيدية الفرعونية الى مؤسسات الدعوة أيام الحاكم ، فيما اذا كان معريا " محليا " او " كلاسيكيا " فالتعرف الى هحسذا الطريق يمكن أن يفسر الكثير من الامور ٠

هذا ويبدو لي أنه كان معريا " مطيا " ذلك أن الحاكسم كان قد عرف مامنيت به الدعوة الاسماعيلية من نكسات ، ومالحق بها من اخفاق في الوسول الى استقاط الخلافة العباسية ، وكان ايضا قد ادرك أن المومنين من المعربين بالعقيدة الاسماعيلية قلسسة فأراد بتجديده. أن يكسب انسارا " معربين ويعطي الحركسة تدفقا " جديدا " ولقد اخفق الحاكم وذلك لاسباب سنمر بذكسسر بعضها .

وجاء اخفاق الفاطميين في اسقاط الخلافة العباسية من بلاد الشام لا من قوة الدولة العباسية وترسخ أسسها ، بل من اسبباب اخرى فبعد ما استولى جوهر العقلبي على معر ، وفي العام نفسه ، ارسل جيشا كبيرا ، اوكل قيادته الى الامير البربري جعفر بن فلاح / نحو بلاد الشمام كي يعمل على ضمها الى الحكم الفاطمي/ولقي هــــذا الجيش اثناء زحفه في فلسطين مقاومة من الجيوش الاخشيدية ،لكنه

تغلب عليبها وتابع سيره نحو دمشق ، وقبيل وصوله اليها فر حاكمها الاخشيدي منها ، ( فخلت المدينة من السلطان ، فطمع الطامع ، وكثر الذهار وحمال السلاح ، ونظم الدمشقيون امور الدفاع عن مدينتهم بأن اغلقوا ابوابها ) وأوقفوا الرماة على شرفات الاسوار واقامصوا الحواجز داخل المدينة ، وكسروا قني الماء ، وحفروا الخنادق ، واشترك الرجال والنساء والعبية في الاعداد للدفاع عن دمشق ، ونظم أمصور المقاومة جماعة عرفت بالاحداث كانت منظمة شبه عسكرية ، قامت في مدن بلاد الشام ، وأدت خدمات بلدية وعسكرية وبوليسية وكنصاد أهالي دمشق ان يتمكنوا من صد قوات الفاطميين عندما هاجمصت مدينتهم لولا ان جماعة من التجار والاشراف قامت فشكلت وفصدا قام بالتوسط لدى جعفر بن فلاح وأخذ يبث التخاذل بين المدافعين مما سبب ايقاف المقاومة وفتح ابواب دمشق لجيش ابن فلاح .

وكان ابرز الزعماء القائميين بالدفاع عن دمشق رجلا مسن عامة أهلها اسمه ابو اسحق محمد بن عصورا ، وبعدما سقطت دمشق للجيش الفاطمي نجا ابن عصورا بنفسه وهرب الى الاحساء في شبه الجزيرة العربية ، فاجتمع بزعيم القرامطة الحسن الاعسم ، فحضه على مساعدة دمشق ، فلقي الاستجابة منه ، وجاء جيمسش قرمطي الى دمشق فالتقى بجيش ابن فلاح ، فهزمه ، ولقي ابن فلاح مصرعه اثناء المعركة ، وهكذا تخلصت دمشق من الحكم الفاطميي ، وعيمن القرامطة عليها من يحكمها ، وتابعوا سيرهم نحو مصر كي يخلموها بدورها من الحكم الفاطمي ، ولكنهم اخفقوا وهزموا ،وجررت الجيوش الفاطمية مجددا في اثرهم لملاحقة فلولهم ولاهادة جنسوب

بلاد الشام الى حظيرة الخلافة الفاطمية .

وحدث هذا كله سنة ٣٦٣ ه / ٩٧٣ م ، وكان الخليفة المعرز لدين الله يحكم في القاهرة ، لذلك قام بتعيين ظالم بن موهــوب ( أو مرهوب ) العقيلي حاكما " على دمشق وحاول ظالم العربي الاصل أخذ دمشق بالحديد والنار ، فأوقع الحرائق بعدة اماكن من المدينة ولكن ذلك لم يفت في عفد الدمشـقيين بزعامة الاحداث ، واخيرا تم الوصول الى تسوية غادر بموجبها ظالم ابن موهوب دمشق ، وسحح الاحداث لحاكم فاطمي آخر من أصل بربري اسمه جيش بن العمقامة بدخول مدينتهم ، وكان هذا حلا مؤقتا ، وغير ناجح ، اذ سرعان المعادت الافطرابات الى دمشق وهنا تدخل المعر فأوعر الى واليه على طرابلس بالقدوم الى دمشق وهنا تدخل المعر فأوعر الى واليه على بعرف القوات الفاطمية واجلاها عن دمشق ، وهكذا تم الوصول الى تفاهم موقت مع احداث دمشـق الذين أحكموا قبضتهم على المدينة وأمورها ، وكان زعيـم الاحداث في هذه الآونـة عاميا عرف باسم ابن الماورد، وكانت منطقة باب العفير هي نقطـة تمركز الاحداث او مكان ثكنتهم ،

وفي هذه الاونة حدثت مشاكل سياسية كبيرة في بغداد أدت الى خلع الخليفة العباسي المطيع للمه ( ٣٣٤ – ٣٦٣ هـ /٩٤٦ – ٩٧٤ م ) واستخلاف ولده الطائع ودفعت هذه المشاكل بعض العسكريين الاتسراك الى القيام بهجر بغداد ، وكان من بين هولا واحد عرف بألبكتيسن الحاجب ، ترك العراق وجاء الى دمشق ، وهندما وصلها عسكر مع غلمانه خارجها ، فخرج اليه بعض شيوخ المدينة واشرافها فرحبوا به وسألوه ( الاتامة عندهم ، والنظر في احوالهم ) وقبل البتكين العسسرض

وتمكن من دخول دمشق فرتب أمورها بالتعاون مع الاحداث ، وكان رعيام الاحداث رجلا " فرف باسم قاسم التراب " وقاسم هذا كان أصله من احدى قرى دمشق من قوم من العرب كان يَثال لهم الحارثيون وقد نشا في دمشق ، وكان يعمل في التراب ، ثم انضم السلسى الاحداث فتزايد أمره بينهم حتى غدا أول رجل بينهم .

وفى القاهرة حيث كان الخليفة المعز قد توفي وخلف ابنه العزيز ، قام هذا الخليفة باعداد جيش كبير جرره نحو دمشق ، وجعل على رأسمه جوهر المقلبي فاتح مصر وأمره ان يسترد دمشتق بأي شمن ، واخفق جوهر ، واستطاع البتكيين صد جيوش الفاطمييييين وأوقع فيها الهزيمة وألحق بها العار في اكثر من معركة ، مما أضطر العزيز الى الخروج بنفسه لحربه ، واستطاع العزيز ايقاكي الهزيمة بالبتكين واصطحبه معصه الى القاهرة سنة ٣٦٨ ه / ٩٧٨ م لكن هزيمة البتكين لم تود الى سقوط دمشق ، بل حافظت المدينــة على استقلالها ، واستبد قسام واحداثه بأمورها ، فغبطوها ضبطا " جيدا " وقام قسام بمراسلة الخليفة العزيز ، فاعترف استميا بسلطانه ، ودأنهم عن دمشق ، واراد خدامه ، وتظاهر العزيز بالرفيي لكنه مالبث ان جرد جيشا جديدا أرسله نحو دمشق ، ولم يتمكــن هذا الجيش من تحقيق مهمته واضطر الى الانسحاب راضيا بتعهد مسن قسام بأنه لن يسلم دمشق لحاكم يدين بالطاعة للعباسيين ودام الحال هكذا/سنة ٣٧١ ه / ٩٨١ م حيث جهر الخليفة جيشا " فاطميا" جديدا لاهادة السيطرة على دمشق ، وذلك بعدما باءت بالفشل محاولات اخرى مختلفة مثل قطع المون والتجارة عنها ، واثارة الاعسراب

ضدها بغية اسقاط حكم قسام ، ووصل الجيش الفاطمي دمشق فحاصرها طويلا ، ولقي من المقاومة الشيء الكثير ، ولكن انشقاقا في صفوف أهمل المدينة اجبر قسام على القاء السلاح ، ودخل الفاطميون دمشق ، ولكن مقاليد الامور بقيت بير الاحداث ، وظلل الحال هكذا حتمى سنة ٨٨٨ ه / ٩٩٨ م حيث تمكن الفاطميون من دعوة الاحداث الى وليمة غدر ،جعلوهم فيها طعمة السيوف ، وهكذا توطد حكمه الفاطميين في جنوب بلاد الشام ، ولكن الى حين •

وفي الوقت الذي كان فيه الفاطميون يسعون للسيطرة على مدينة حلب ، فاخفقت بفضل دمشق حاولت بعض جيوشهم الاستيلاء على مدينة حلب ، فاخفقت بفضل دفاع حكامها من الاسرة الحمدانية عنها ويغضل حماية الامبراطورية البيزنطية لها ، ذلك أن هذه الامبراطورية رغبت في ان تكسون حدودها من بلاد الاسلام مع دولة مغيرة لا مع دولة قوية واسعة الاملاك ،

وحتى اوائل ايام العزيز كان قوام الجيش الفاطمي الجنسد البربر الذين فتحوا مصر ثم الذين اصطحبهم المعز حين قسدم معسر ، ولكن الان أخذ العزيز بتجنيد عناصر تركية وديل مية على غرار الخلافة العباسية ودول الشام والمشرق ، كما شرع بتشكيل فرق زنجية ، وسيكون لهذا انعكاساته على مستقبل الخلافة الغاطمية ، حيث سيقوم مراع بين جنسيات الجيش وسيودي ذلك الى اضعاف الخلافة وزعزعــــة

## الخطافسة الفاطميسسة

الطبور المسري الثاني :

توفي العزيز سنة ١٩٩٦ م ، فخلفه ابنه ابو علي المنسور الملقب بلقب الحاكم بأمر الله وكان صبيا صغيرا ، فاديرت أمـــور الدولة من قبل عدد من الرجال الى ان بلغ من السن مامكنه مباشرة الحكم بنفسه ، وما ان فعل ذلك حتى طبع العصر بطابعه الخـاص ، ونظرا لكثرة ماقام به من اعمال اتسمت بالتناقض الشديد شــم ونظرا لكثرة ماقام به من اعمال اتسمت بالتناقض الشديد شــم للنهاية التي آل اليها ، اختلفت آراء الناس فيه في القديم والحديث ، فالدروز رفعوه الى المنزلة الالهية ، ويحيى بن سعيد الانطاكــي ، وكان من معاصريه \_ وسمه بالاسابة بالماليخوليا والجنـون ، وفي القرن الثاني عشر (م) عد العظيمي \_ وهو مؤرخ حلبي معروف \_ رأي الانطاكي دليلا على عدم الفهم وقسورا في الادراك ، وفي هذا الوقت الانطاكي دليلا على عدم الفهم وقسورا في الادراك ، وفي هذا الوقت بالذات وصف وليم الموري وهو كبير المؤرخين اللاتين \_ الحاكم بتنين الرعب \_ وفي عمرنا رأى بعض الكتاب في شخصية الحاكم لفزا يستحيل حلـه ، ورأى آخرون فيه الشـر والكفر ، وقام عبد المنعم ماجــــد فرفعـه الى منزلة ابي بكر وعمـر ،

والحق ان وسمف كل من الانطاكي ووليم الصوري متأثر اللي العد الحدود بعقيدة الرجلين وهي المسيحية الداكم اتبلي سياسلة خاصة متشددة تجاه أهل الذمة من يهود ونسارى وكان باعثه على اتباع هذه السياسة هو انه كان يعمل على تأسيس عقيلل خديدة اراد أن يجمع الناس عليها ان طوعا وان كرها ،مع الاخلذ

بعين الاعتبار أن سياسة التشدد تجاه أهال الذمة كانت قد بدأت في او اخر ايام العزيز ، ذلك أن هذا الخليفة عول على عيسى ابن نسطورس النصراني في تدبير شوون الدولة المالية بعد وفيساة يعقوب بن كلس ، ومال عيسى هنا ( الى النسارى فقلدهم الاموال والاعمال والدواوين ، واطرح الكتاب والمتعرفين من المسلميسن ، واستناب بالشام رجلا يهوديا يعرف بمنشا بن ابراهيم ، فسلك منشا في التوفر على اليهود سبيل عيسى مع النسارى ، ورفع منهم واستخدمهم واستولى أهل هاتين الملتين على الدولة ، فكتب رجل من أجهل المسلمين رقعة سلمها الى امرأة بذل لها بذلا عليي اعتراض العزيز بالله بالظلامة وتسليمها اليه ، وكان مضمون الرقعة با أمير المومنين ، بالذي أعز النسار بعيسى بن نسطورس واليهود بمنشاً بن ابراهيم وأذل المسلمين بك الانظرت في امري ) ،

وكان لهده الرقعة تأثيرها في العزير حيث (تقدم فـــي الحال بالقبض على عيسى بن نسطورس وسائر الكتاب من النسارى ،وانشأ الكتب الى الشام بالقبض على منشأ بن ابراهيم اليهودي والمتصرفيان من اليهود •

ويبدو أن الحاكم أراد أن يزلزل أركان مجتمع دولت فاصة في مصر ، فكان يعدر الاوامر الفريبة ، ثم يلفيها ويعدر غيرها وهكذا ، ولعله ابتفى من ورا ً ذلك تمهيد الطريق أمام عقيدته الجديدة ، ثم اقناع الناس بأنه هو فقط فاللال لما يريد ،

ولم يكتف الحاكم بالأخذ بهذه الوسيلة بل عمد الى الأكثار من سنفك الدماء وبخاصة دماء كبار رجالات الدولة ، ولعلم اراد من

ورا ً هذا ازالة رجال العقيدة القائمة لاحلال اتباع العقيدة الجديدة محليم ، ثم الايحاء بأنه هو وحده قادرا على أخذ الحياة ممن يشاء وساعة يشاء ، له الحيق في ذلك كاملا " دون اعتراض "

وقد واجمه الحاكم العديد من الثورات كان اولها واكبرهسا ثورة ابي ركوة الذي ادعى انه هشام بن الوليد الاموي الاندلسسي، وكان مسرح نشاطه بين البدو الذين كانوا يقطنون الارافي الليبيسة المعربة ، وقد تيسسر للحاكم القضاء على هذه الثورة بعر جهسود مغنية وتأتي بعد هذه الثورة التي قامت بين قبائل بني قرة العربية ثورة اخرى قامت في فلسطين بين قبائل طيء ، وقد جلبت طسيء ثورة اخرى قامت في فلسطين بين قبائل طيء ، وايضا تيسسر للحاكم القضاء على هذه الحركة ثم واجمه بعد هذا جيشانا شعبيا في بلاد الشام تزعمه الاحداث ، وقد نجح احداث مدينة صور بزعامة رجل اسسمه علاقد الملاح في نزع زمام الامور في بلدتهم من الفاطميين وقسسام العلاقة فضرب نقوده الخامة وكانت ردة فعل الحاكم تجاه هذه الثورة شديدة حيث بعث اسطوله ضد صور واردفه بجيش بري ، واستطاع شديدة حيث بعث اسطوله ضد صور واردفه بجيش بري ، واستطاع الفاطميين أخذ صور ، وأوقعوا الهزيمة بالعلاقة وأسروه ، حيث حمل الى القاهرة وهناك سلخ هذا الثائر حيا وصلب بظاهر القاهرة .

وعندما شعر الحاكم باستتباب الامور له ، بدا بتحرك الديني ، فكان ان تخلى عن ملابسه المذهبة ، ولبس السوف وتظاهر بالزهد ، وسمح للدعاة بالقول ان الاله قد حل فيه ، وأثار هذا القول ردات فعل عنيفة في العاسمة المعرية ، بخاصة في القسام السابق لاقامة القاهرة ، وفي ذروة السراع من أجمل العقيدة الجديدة

التي ستعرف بالدرزية ، اختفى الحاكم من على مسرح الاحداث ، وجاءَ هذا بشكل مفاجىء أحدث دويا كبيرا واحتار الناس في كشـف مهمـه ومعرفة أسبابه وسناعـه ٠

فمن قائل ان الحاكم قد اغتيل بفعل مـوامرة اعدتها اختـه سـت الملك بالتعاون مع عدد من قادة الجيش ورجالات الدولة ، هـذا ويرى الدرور بأن الحاكم تغيب بفعل رغبتـه وارادته الخاصة ، وانه قام برحـلات كبيرة شملت مناطق شاسعة من بلاد الشام والمشرق حتـى الهنـد ، هذا وللغيبة الكبرى والعغرى مكانة خاصة في العقيـــدة الاسماعيلية ، وفي حين يرى الدرور هذا الرآي يحلو لبعض الكتــاب القول ان الحاكم قد اغتيل من قبل رجال دعاة دعوته الجديــدة ، ذلك أن تغيـبه حـوله من حال الواقـع الى الاسطورة ، ولاشـك أن الوهم والاسطورة أهم ينابيع الكثير من العقائد والديانات ،

واختفى في سنة 113 ه / 1071 م الخليفة الحاكم عن مسرح الاحداث ، وكان أيام خلافته قد عين عبد الرحيم بن الياس ، وهــو من أولاد عمه ، وليا لعهده ثم عزله ، وحين هلك أخرجت أخته ست الملك ابنه أبا الحسن علي واعلنته اماما حديدا وهــرب عبد الرحيم بن الياس ، وأمسكت ست الملك بزمام الامور ، ومنــح الخليفة الحديد لقب الطاهر لا عزاز دين الله اوفي هذا اللقب اعلان في العودة الى الدين الحق بعد محاولة الخروج عن جما دنه ، وكــان الظاهر يوم أعلن خليفة مايزال صبيا ولهذا استبدت عمته بكـل شيء وغلبته على أمـره ،

ومع توليه للخلافة أخذت مظاهر الضعف والتفكك تبدو علسى

الامبراطورية الفاطمية ، ففي بلاد الشام تحالفت قبائل الشمسام الرئيسة وهي : كلب وطي ، وكلاب ، على طرد الفاطميين من البلاد واقامة دول عبربية ثلاث : واحدة في دمشق لكلب ، وثانية في الرملة لطبي ، وثالثة لكلاب في حلب ، وتزعم هذا التحالسي الرملة لطبي ، وشائع ، وسنان بن عليان الكلبي ، وسالح بسن مرد اس الكلابي واستطاع هذا التحالف تحقيق جز ، كبير من برامجه ، فطرد الجيوش الفاطمية واجلاها عن الشام ، واقام سالح بسن مسرداس الدولة المرداسية في حلب ، لكن حدث أن توفي سنان بن عليسان ، فتسدع التحالف ، مما شجع الخلافة الفاطمية على ارسال جيوشها الى الشام ، وفي وادي اليرموك هزمت الجيوش الفاطمية على ارسال جيوشها الى الشام ، وفي وادي اليرموك هزمت الجيوش الفاطمية على النالم بن مرداس وقتلته في معركة عرفت بمعركة الاقحوانة ، لكن برغم هذا النصر وهو لايزال في مقتبل العمر فخلفه ابنه معد بلقب المستنصر وكان هذا سنة ٢٢٧ ه ، ويعد عصر المستنصر أطول عمور الخلفاء الفاطميين حيث أمتيد حتى سنة ١٩٩٤ م .

وفي هذا العصر المديد وصلت الخلافة القاطمية الى ذروة توسعها ثم هوت بسرعة كبيرة وذلك لاسباب داخلية واخرى خارجية ، ففيي عصر المستنصر ضعف شأن الاسرة البويهية التي كانت تتحكم بخلفا عصر المستنصر فعف شأن الاسرة البويهية التي كانت تتحكم بخلفا بغداد ووجدت في المشرق دول اسلامية سعنية كبرى ، وحيدت ان الدعوة الاسماعيلية لم تستطع الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها ، فقد خبعت جذوة هذه الدعوة وفي الوقت نفسه شهدت بلدان العالم الاسلامي ، بعثا/في المشرق ، لكن الفضل في نجاحه بسرعيدة

يعود الى السلاجقة الذين خلعوا الدولة الفزنوية في حكم خراســان والسلاجقة كما رأيناهم أسرة الزمامة لدى القبائل التركمانية ففي بداية القرن الحادي عشر هاجرت مجموعات كبرى من التركمان من موطنها في بلاد ماورا النهر الى خراسان ، ومن هناك انساحت الى العــراق وبلاد الشام والجزيرة وآسية العغرى وارمينه ، ونجمت عن هذه الهجرة نتائج خطيرة للغاية كان لها انعكاساتها على تاريــيــخ العالم الوسيط أجمع وعلى الخلافة الفاطمية بشكل خاص ، وألـــم بالمناطق التي هاجر اليها التركمان دمار كبير كما انها شــهدت تغيـرات سياسية واجتماعية ودينية وعرقية كبيرة .

ولم تحدث الاستفاقة السنية في المشرق فقط بل قامت فـــي المغرب ايضا ، ففي ولايـة افريقية ـ تونس ـ أعلن حاكمها المعز بن باديس استقلالـه عن الفاطمييـن ، وترافق هذا بالبطش بعناهـــر الاسـماعيلية في ولايته ، وتجديد قواعد العقيدة السنية ، وجمــع الناس كلهم على مذهب مالك ، وحين حـدث هذا كانت معر تعاني من مواسـم للجفاف متعاقبة وقمور في النيل افقر البلاد وأصاب النــاس بالـمجاعة والوباء ، لذلك عجزت الخلافة الفاطمية عن القيام بأي عمل مباشر ضـد المعز بن باديس ٠

وكان في مصر العديد من القبائل العربية جلسها من هــــــلال وُسلُيهم وكانت هذه القبائل مصدر شخب واخلال بالامن ، وحين قامت الهجاعة وحدث الانفسال في إفريقياء ، شجعت هذه القبائل ، لا بل دفعت للزحف نحو تونس ، وهنا حدثت الهجرة الهلالية الكبــــرى ، وحققت هذه الهجرة غرض تدمير سلطة ابن باديس ، لكنها لم ترجع

شمال افريقياً الى العقيدة الاسماعيلية بل ساعدت بشكل حاسم على تعريب الشمال الافريقي ، وتشكل اثار هذه الهجرة واخبارها واحدا من محاور فلسفة ابن خلدون التاريخية الاساسية ، وقد لقيت عناية خاصة من قبل المستشرقين بخاصة الفرنسيين ايام الاستعمار في المغرب وكان الهدف القول ان العرب دمروا الشخصية المغربيسة البربرية مع الحضارة وان البلاد ينبغي ان تعود الى امولها الى غير ذلك من الدعاوى الحاوية الزيف والاختراع ، والتي تهاوت جميعسا بعد ما كشف باطلها ، وفي المشرق ، ومع تدفق التركمان علسى أراضيه زحفت جموعهم نحو العراق للسيطرة على بغداد وانهاء النفوذ البويهي فيها ، كما زحفوا على الجزيرة وبلاد الشام ، وأثر هسذا في كل من التركمان أنفسهم وفي القوى السياسية والعربية لهسذه لمناطق وقامت تحالفات متنوعة مع العديد من الخمومات ، كمسا برنر عدد من المغامرين خاصة بين صفوف بقايا الجند البويهي وكان برز هولاء رجل عرف بالبساسيري .

والبساسيري هو ابو الحارث ارسلان التركي ، نسب الى بلدة بسايفارس ( والعرب تسميها فررسية والمارس اليها فسوي ، و أهل فارس يقولون بسا ، بين الباء والفاء وينسبون اليها البساسبيري وكان مولاه رجل من أهل بسا ، فنسب الغلام اليه ، واشتهر بهنده النسبة ) ، وبد البساسيري حياته كعبد تركي لدى الحكام من آل يوينه وتدرجت المناصب بنه حتى اصبح في سنة ٢٥٥ه /١٠٣٢ م الحاكم العسكري للقسم الفربي من بفد اد ، وبعد هذا صار من ابرز شنفسات السلطة في بغداد واكثرها قوة ، وعرضه هذا التمارع مع غيره من

رجالات بغداد الى البحث عن الحلفاء من الداخل والخارج وحيـــن رأى خصومه يتحالفون مع السلاجقة راسل القاهرة وعرض عليها امـــداده بالمعونات والاموال حتى يزيل الخلافة العباسية من الوجود . .

وتجاوبت القاهرة مع ماعرفه البساسيري عليها ، وفي سنة وتجاوبت القاهرة مع ماعرفه البساسيري عليها ، وفي سنة المركة هم ١٠٥٧ م ، إرسلت الخلافة الفاطمية الى البساسيري ماقيمت ( ١٠٠٠ر ٣٠٠٠ ) من الدنانير مع داعي الدعاة المويد في الدينن وبعد جهود مفنية و اتت الفرص البساسيري سنة ٤٥٠ ه / ١٠٥٨ م فدخل بغداد ، واعتقل الخليفة العباسي ، حيث اودع في حديلاً عالمة على الفرات ، و آلغيت الدعوة العباسية وخطب الخطبين في المستنسر من على منابر بغداد ، وهكذا تحقق حلم الفاطميين في القفاء على الخلافة العباسية، لكن هذا كليه كان سرابيا ، حيث لم يمفى العام الواحد على حكم البساسيري لبغداد حتى تمكن طفر لبك سلطان السلاجقة من قبادة مجموعة من التركمان ، فاستعاد بغداد وقتل البساسيري ، و اعاد الخليفة العباسي الى داره •

وعقب هذا بوقت تمكن التركمان من أخذ دمشق والانسياع في جنوب الشام وشماله فقامت لهذا مع اخلاق البساسيري ردات فعل كبيرة في القاهرة ، حيث تمرد بعض ضباط الجند على الخليفة وارادوا التحكم فيه ، وتمكن في سنة ١٠٧٤ م أحد الضباط من الاصل الأرمبني واسمه بدر الجمالي من الاستيلاء على مقاليد الامور في القاهرة ،

وقبل هذا كان الخليفة الفاطمي يسيطر على جميع فيروع السلطة في دولته وهي ( الادارة ، والدعوة والدعاة ، والجيش ) وكان الوزير الذي رأس قسم الادارة ، الشخصية الاولى في الحكم بعمد

الخليفة وكان داعي الدعاة يرأس الحزب الفاطمي ويسير جيشا هائلا من الدعاة الموزعين في جميع انحاء العالم الاسلامي والهند ، وكان قائد الجيش رئيسا للجند وثالثا في الترتيب في حكم كان بالاساس مدنيا .

لكن الان صار أمير الجيوش سيدا للبلد ، يحكم على الخليفة ويحجر عليه ويحمل من الالقاب لقب وزير وداعي دعاة ذلك بالاضافة الى لقبه كأمير جيوش ، وغد منسب أمير الجيوش منسبا وراثيلل وقد ايقلظ هذا التسلط والتغيير عدم رضا ، ومعارضة شديدتيلين بين صفوف الحركة الاسماعيلية .

وبعد وفاة الخليفة المستنفر سنة ١٠٩٤ م واجه الافضل بن بدر الجمالي الذي ورث منسب ابيه فسار امير للجيوش وداعيا للدعاة، واجمه آمر اختيار خليفة جديد ، كما واجمه عددا من المسمائل الاخرى نجمت في الاساس عن تملك التركمان لبلاد الشام ، ومن تعرض هذه البلاد لغزو جديد جاء من اوربحة الغربية ، وعرف بالفصرو السليب

وكان امام الافضل نزار ، الابن الاكبر للمستنصر ، وكسان معينا لولايسة عهد ابيه ، وكان أمامه ايضا أخوه الاهغر المستعلي وكان حدثا بدون مساندة او جماعة فاختاره أمير الجيوش خليفة اماما جديدا وساهره على اخته (أي اخت الافضل) وهرب نزار الى الاسكندرية فقام بثورة هناك ، لكن قوات امير الجيوش تمكنت من ملاحقته والقضاء عليه وعلى حركته ، وادى اختيار المستعلي الى انشطار الدعوة الاسماعيلية الى قسمين ، فقد رفض الاسماعيليون في المشرق وكذلك القسم الاكبر من السماعيلية بلاد الشام الاعتراف

بالخليفة الجديد ، وقامت بين صفوفهم دعوة جديدة أسسها حسبت السباح في المشرق وبنى اركانها في قلعة ألموت ، كما استولى على عدد من القلاع كان من اشهرها قلعة لسر ، وابدع حسن السباح طرقا جديدة لنشر دعوته ، واعتمد الاغتيال السياسي بطعن الخصوم حتى الموت ، بالسكاكين ، وقد عرفت دعوته في المشرق باسم الباطنية وقد تمكن اتباع حسن السباح من الاستيلاء على عدد من القلاع الهامة في بلاد الشام ، ومارسوا هناك دورا بالغ الخطورة وكان اسمهمم في بلاد الشام الحشيشية ، وهي كلمة غير معروفة الاصل حتى الآن، انما انتقلت الى اللغات الاوربية لتعني الاغتيال ،

ذلك ان حشيشية الشام وباطنية المشرق قاموا بعدد مسن عمليات الاغتيال الكبرى ضد قادة المسلمين السنة بشكل رئيسي وضد قنادة الاسماعيلية المستعلية في مسر ، كما نغذوا بعض عمليسات الاغتيال ضد بعض قادة السليبيين ، واشاروا جوا كبيرا من الرعب كما فرضوا فروضا مالية كبرى على قادة المسلمين في المشرق والشام وملى بعض قادة السليبيين وحتى تبعا لبعض الروايات ماليك ملوك اوربحة واباطرتها ،

وبعد وفاة حسن السباح خلفه أحمد معاونيه وعرف باسمم كيابرُوك أُميد • ويتولى كيابرُوك أُميد هذا حكم اتباع الدعموة الاسماعيلية الجديدة بيد أسرة وراثية ، وبعد وفاة كيابرُوك أُميد قام احد أحفاره فادعى لنفسه النسب الاسماعيلي ، وسماغ قصمام مفادها بان نزار بن المستنسر خلف طفلا " جلب الى الموت سمرا " وربى هناك وعاش وأنجب ، ثم عندما حان الوقت قام واعلن نفسمه

اماما اسماعيليا " جديدا " وترافق هذا الاعلان بطقوس كبيــرة للخاية ، عرفت بطقوس القيامة المغرى ، وقد وسلنا وسف مفيد لهذه الطقوس في كل من بلاد الشام والمشرق .

ففي السابع عشر من رمضان لسنة ٥٥٩ هـ / ٨ آب ١١٦٤ م ،أمر ساحب الموت وسيد الباطنية والحشيشية الحسن بن محمد بن كيابزرك أميد باقامة منبر متوجمه الى الغرب نسب على اطرافه اربـــع رايات كبار واحدة بيضاء ، وثانية سفراء والرابعة خضراء وواحدة حمراء ، واجتمع في الساحة جمهور كبير من الناس من مختلف الاجناس والاقطسار وحيث أن المنبر كان موجها الى الغرب فقد كانت ظهـــور المجتمعين موجهة الى الكعبة وعند الظهر كما يقول مسدر اسماعيلي ( نزل المولى حسن - على ذكره السلام - من القلعة مرتديا "رداء ابيض " وعمامـة بيضاء ثم ارتقى المنبر بكل جلال وبعد ماتفوه بالسلام صرح برسالة الامام القائم ، باعلان القيامة ، وببعثـــه صلوات ورحمته لاتباعه وتسميتهم بعباده المختارين وبموجبب القيامة أعفاهم من أُعباء الناموس وتكاليف الشريعة ، ثم نزل من على المنبر فصلى ركعتها العيد وظهره الى الكعبة ثم مد ســماطـا عظيما ، ودعا الحسن الناس الى الافطار والمشاركة بالوليمة ، واباح لسهم بأن يطربوا ويمارسوا من الاعمال مارغبوا ، ولقد تقبيل غالبية الباطنية الاعمال الجديدة ، على ان قلة منهم رفضت التحبرر من نير الشريعة فاستخدم حسن ضدهم اصرم العقوبات وأشدهـــا ( موكدا انه كما في عصر الشريعة اذا لم يطع الانسان النامــوس ولم يتعبد ، بل اتبع احكام القيامة بحجة ان الطاعة والعبادة أمران

روحيان ،كان ينكل بعه ويرجم او يقتل ، فكذلك الان في مسحص القيامة الصغرى ، اذ تقيد المرء بجرفيه الشريعة ، وواظب علصى العبادة الجسدية وعلى تطبيق الشعائر فان ذلك يعد تعصبا ينكل مصن أجلعه ويقتل .

ولقد استمر اتباع ألموت اقوياء يزرعون الرعب في كل مكان ويبرهنون على عجز سلطات دول الاسلام وتجاهلهم حتى قام الغـــرو المغولي لبلاد الشام ففي طريقه لاحتلال بغداد ، قام هولاكو باحتلال قلاع الموت ولمسر وبقية القلاع الاسماعيلية في المشرق ، وقضى على موسساتهم السياسية ، لكن اتباع العقيدة الاسماعيلية ظلوا يعيشون في بقاع كثيرة ، وفي العصر الحديث يتزعمهم أعمة يحمل الواحسيد منهم لقب الاغا خان ، ويدعون الانحدار من أعمة الموت ، وعندمسا أقام الافضل المستعلى اماما " جديدا " قبل بهذا الاختيار عسدد لابأس به من الاسماعيلية ٠ وبعد وفاة المستعلى صار ابنة الأمـر اماما " جديدا " وفي سنة ١١٣٠ م تمكن اسماعيلية ألموت من اغتيال الآمر وعقب اغتيال الآمر رفض الاسماعيلية المستعلية الاعتبراف بالخليفة الفاطمي بالقاهرة ، وتبنوا عقيدة فيها أن طبفلا رضيعا للأمر يدعى الطميب كان قلد فقد ، حيث استتر وتغيب ، وكان تغيبه في اليمن لدى احدى سيدات الاسرة العليمية التي كانت تحكم اليمن ، والطيب هو الامام المنتظر ولهذا لم يعبد لدى المستعلية أعملة بعده، انما مار المسوّول عن أمورهم داعلي الدعاة ، وقد نقل اتباع هذه الدعوة نشاطهم مع مركز أعمالهم الى الهند/ويوجد الآن في الهنسد مايقارب المليون ونعف المليون من المستعلية وتعرف طائفتهم باسم

ثراد

البهـرة وافراد هذه الطائفة من اكثر أهـل الهند ∕م ويحمل داعـــي دعاتهم لقب سلطان ، لهم لفتهـم الفاصـة وجماعتهم ومعاهدهــــم الثقافيـة ⋅

وحكم بعد الأَمَر في القاهرة أربعة خلفاء من الاسرة الفاطميب لكنهم لم يعدوا أعملة ، ثم كانوا بلا صلاحيات او نفوذ داخلـــي آو خارجي وضعفت مصر في زمنهم ضعفا شديدا ، ونجم ذلك عن توسيح المليبيين وعن تنافس القوى في القاهرة وصراعاتها من أجل منسسب أمير الجيوش وأراد بعض أفراد هذه القوى الاستعانة بمملكة القدسي الصليبية وعرف الصليبيون مصر وقدروها حسق قدرها فعملوا من أجل احتلالها فتدخل نور الدين محمود بن زنكي ، سيد الشام وبطل الاسلام، زمن الحروب المليبية ، فمنعهم بجيش قادة. أسد الدين شيركــوه -وكان صلاح الدين يوسف بن ايوب بصحبـة عمه أسـد الدين ، كما أنــه كان أبرز أمراء الحملة بعد عمله وعقب وفاة أسد الدين حل محلسه ملاح الدين ، وتسلم منعب الوزارة ، وقام صلاح الدين في سنة ١١٧١ م ـ بناء على تعليمات تلقاها من نور الدين ـ بالغاء الخلافة الفاطمية واعاد مصر الى حظيرة الدولة العباسية ، ولم يوّد هذ! الالغاء السي ردات فعل شيعية في داخل مصر ، ويبدو أن مرد ذلك يعود الى ان العقيدة الاسماعيلية لم تتعد سيطرتها على معر أطر السياســـة ، وكان عدد الاسماعيليين في مصر قليلا خاصة بين المصريين ، ذلك ان الحركة الاسماعيلية انهرفَت بعد سيطرتها على معر الى النشساط الخارجي وأهملت الوضع الداخلي ، وكان هذا من أعظم الاخطاء التـــي وقعست فيها (١)

<sup>(</sup>۱) أنظر كتابي الخبار القرامطة ومصادره ،وكتاب الحشيشية بترجمتي مع كتاب امول الاسماعيلية لبرناردلويس ، وملاحق كتابي، مدخل الى تاريخ الحروب السليبة ،

## الفمسل الثانسسي

## الحسروب المليبية

بلاد الشام لدى الجغرافيين الاوائل هي مسقع يحده من الشرق نهر الفرات ومن الغرب البحر الابيض المتوسط ومن الجنوب البحس الاحمر وعريش معر ، ومن الشمال سفوح جبال طوروس المطلة على الدايات أسية العغرى وهو ماعرف في العمور العباسية باسم : الثغور الشامية والحزرية مع بيزنظة ، وهي تتوغل حتى مابعد مدينيسة طرسوس في جمهورية تركيا اليوم .

ويعد هذا الموقع موقعا "متميزا" وقد كان ذا اهمية عالية للفاية بالنسبة لبلدان قارات العالم القديم الثلاث: آسية ،اوروبة، وافريقية • فهذه البلاد الواقعة في البر الاسيوي والمالكة لشواطئ طويلة على البحر الابيني المتوسط قامت بدور صلة الوصل بين افريقية وآسية برا عبر معر، وبحرا عن طريق البحر الابيني المتوسط وفي الوقت نفسمه ، وسلت بين افريقية و أوربة الشرقية على اعتبار ان بداية اوربة الشرقية تاريخيا وحضاريا وبشريا ونغويا وحتسب اقتصاديا ، عند آسية المغرى وفي نقاط التماس مع الشام ، كل هذا اقتصاديا ، عند آسية المغرى وفي نقاط التماس مع الشام ، كل هذا والاوربي •

وفي بلاد الشام التقت تيارات المد من أموام الهجرات البشرية في العصور القديمة والوسميلاسة ، فالمهاحرون البداة من سهوب ماوراً النهر " ترانس اوكسانيا " في اسية الوسدلى ومن الاصل ((التركسسي

المغولي )) ، وملوا عبر عدد من حقب التاريخ الى الثام ،ولنتذكسر في هذا المقام أسماء لامعه مثل : الهون والغز ، والتركمان ،والتتام بقيادة المغول ، والله كمان ، والتتار بقيادة تيمورلنك ، هذا من آسية أما من اوربة فان حميع الشعوب التي احتاحت هذه القارات او تحركت مند اخلها مندفعة نحو الخارج وملت نهايات تيارات مدها السي ارض الشام ، ومن ثم تحولت الى جزر ولنتذكرها هنا : الحثيين ، وشعوب

البحر والاغريق ، والرومان والفرنجة مع سواهم من الشعوب الجرمانية •

محيح أن نسبب افريقية كان ادنى انما علينا ان نتذكــر دائما المعربين القدماء والسودان ، والبربر وكان لهولاء جميعــا ادوارهم الخاصة ، ولكن برغم كل هذا فان بلاد الشام واقعة علــى طرف واحد من أهـم الخزانات البشرية قي التاريخ وهو شبه جزيــرة العرب وبلاد الشام بالنسبة لهذا الخزان كانت دائمة محلة أولــى تشـرب بشكل متواصل ، ليست نهاية الهـد ، لذلك طبعت الشام بالطابع العربي بشكل أصيل وتلونت ببقية الالوان العائدة لمختلف الشـعوب والاجناس وأدى هذا الى منح بلاد الشام وعربها مزايا خاصة لهــا عطاءات ايحابية راععـة برغم انه حدث في بعنى الاحيان أن جـاءت العطاءات سلبية مضرة ،

لقد كان من المغترض للألوان ان تكون مؤثر!تها آنية تزول بسرعة من أرض الشام،ولكن استمرار تدفق الهجر!ت في العمور القديمة والوسيطة مع البيئة الجغرافية لبلاد الشام كانت عاملا حاسما فلي ابقاء الالوان وجعلها تأخذ صفة الاستمرار ، وبالتالي لتتسيب في العطاءات السلبية .

اذا استعرضنا بلاد الشام من حيث البنية الجغرافية والتضاريس

بد١٠ من سواحل البحر الابيض المتوسط في الغرب سائرين نحو الشحرق، نلاحظ أولا وجود شريط ساحلي فيق ، ثم سلسلة من الحبال الحاجرة، وقامت خلف الجبال منطقة بلاد الشام حيث وديان الانهار الكبيحرة، وعلى أطراف الوديان تأتي السهوب شبه الصحراوية والعائدة لبادية الشام .

لقد سببت هذه البيئة بتضاريسها المعقدة وضمن شـــروط الحياة في الماضي قيام عدة انماط احتماعية ، فهناك من حيـــث المبدأ نمطان رئيسان : واحد في الشمال وآخر في الجنوب ، شم هناك نمـط شواطى البحر الابيض المتوسط ، ثم نمط الاقليات المتقلعة في الجبال ، ثم نمط المجتمعات الزراعية السناعية التحارية للمنطقة الجوفية ، واخيرا ، ولكن ليس آخرا ، المجتمع القبلي غير المستقر لسكان السهوب .

ان وجود الانماط الاجتماعية المختلفة والتيارات البشـرية المتباينة ، مع ماتحمله من طبيعة المافي في جميع الجوانب جعـل بلاد الشام لاتنعم في كثير من الاحيان بالوحدة السياسية وطبعهـا بطابع التجزئـة وبشيء من التمايز الاجتماعي والحضاري والعقائـدي فهذه البلاد غالبا ما كانت في الماضي مسرحا تلتقي فيه قوى العالم أجمـع وتتمارع وتتلاقح وتتمازج ، ولذلك امتاز تاريخ بلاد الشام بمزايا منفردة خاصة عامة ، وقامت على أرضه اكبر احداث التاريخ الانساني واعظمها وقعا واستمرارية من حيث النتائج ، حتى انــه ليس من المبالغة القول : انه طالما ان الصراعات في الدنيا مستمرة فان الشام مضـطرب الاحوال ، غير مستقر الامور ، ومعلــــوم أن

الاضطراب وعدم الاستقرار يعني استمرارية الحركة ، والحركة طاقة ودليل حياة متدفقة ، واذا ما أحسن قيادتها أعطلت بشكل ايجابي، أمام هذا الحال يحار المؤرخ الذي يود ان يؤرخ لحدث جليل ملل أحداث التاريخ التي وقعت على ارض الشام في كيفية تعليل أسللاب هذا الحدث ونتائجه ، فكل أمر هنا لله عدة وجوه ،

وينظبق هذا الحال على ما اسطلح على تسميته باستسم ( تاريخ الحروب السليبية ) ويمكن ان نراه في الدراسات التي خرجت منذ القرن الماضي خاصة في اوربة ، فالدراسات هذه عللت أسباب هذه الحروب بشكل اوربي اما شرقي ارثوذكسي ، او غربي كاثوليكي انما بشكل عام جعل هولاء المؤرخون احداث الحروب السليبية جسزء الميكاد أن يكون كاملا — من تاريخ اوربة في العمور الوسطى ،لكن بحكم طبيعة الموضوع اضطر وا الى عدم اغفال أحوال بلاد الشام، وهكذا التفتوا بشكل غير مباشر نحو دراسة أحوال بلاد الشام، قبل قيام الحروب السليبية واثناء اندلاع احداثها ، وحيث أن بلاد السام كانت وماتزال اقليما من اراضي الوطن العربي فان الاهتمام الاحداث ، ونظر للارتباط الوثيق بين الوطن العربي وبلدان العالسم الاسلامي ، ونتيجة لتفاعل الاحداث ، فان البحث أمتد نحو العالسم الاسلامي ، ونتيجة لتفاعل الاحداث ، فان البحث أمتد نحو العالسم الاسلامي ، ونتيجة لتفاعل الاحداث ، فان البحث أمتد نحو العالسم الاسلامي .

وفي ايامنا هذه أخذت الدراسات تتركز حول الشام والوطسين العربي مع العالم الاسلامي خاصة في القرن الحادي عشر للميلاد / الخامس للهجرة ، وأولى جانب العلاقات مع اوربة المسيحية ممثلة بالامبراطورية

الرومانية الشرةية ـ بيزنطة ـ ودول الغرب وموسساته السياســــية والإقطاعية والتجارية البحرية اهتماما مباشرا ، وقد فتح هــــذا الاهتمام ـ الذي بدأ بشكل جانبي غير مباشر ـ محاولات حديدة للبحث والكشـف عن امور كانت مجهولة ، وعـدل بالتالي كثيرا من التفسيرات والنظريات السابقة وبعملية مقارنة سريعة بين الكتابات التي صدرت في اوربة قبل الحرب العالمية الثانية وماصدر بعدها مثل كتابـي؛ ( رنسمان " و " تاريخ فيلالأفيا للحروب العليبية " يمكــن أن نـرى شاهدا موضحا .

ولما كانت بواكير الدراسات التاريخية قد بدأت في اوربة والكثير منها ترجم الى العربية فانه عندما بدأ العرب يكتبون عن تاريخهم ويبحثون فيه جاء نتاجهم يحمل طابع التقليد انمسا بدرجات، صحيح ان الدراسات العربية للماضي العربي سارت علسى المنطلقات ذاتها التي رسمت في اوربه لكنها لم تخل من شيء من الاتجاهات الاستقلالية، ومع مرور الايام، قويت الاتحاهات الاستقلالية وكشف العرب أن الدراسات الاوربية عن ماضيهم مسنعت من قبل سنفين من الباحثين : المستعربين والمستشرقين ، اما المستعربون : فهم من موظفي الادارات الاستعمارية او عسكرييها الذين مكنهم وجودهم على رأس وظائفهم في الوطن العربي من تعلم العربية ثم الاهتمسام بأوها ع العرب وبخامة ماضيهم ، فهم على هذا هواة في البحسست التاريخي لايملكون ادوات وطرائق المحترفين وذوي الاختصاص ، ولذلك قادت ابحاثهم القراء نحو الهاوية .

أما المستشرقون: فهم في الاسل ممن احترف البحث في التاريخ الأوربي ثم تحول نحو البحث في التاريخ العربي وغالبية هولاء لاتحسين استخدام النموص العربية بشكل مباشر ، ولهم ارتباطات معينيية بالدوائر والمؤسسات الغربية الموقوفة على خدمة المسالح الاستعمارية ثم أن جلل مراكز الاستشراق في ايامنا هذه واقع تحت سيطرة باحثين يهود يومنون بالمهيونية ويعملون لسالح اغرافها ، وعليه اذا كانت أبحاث المستعربين تقود نحو الهاوية ، فان كتابيات الاستشراق تحمل المسيرة نحو الدمار الكامل .

وأمام هذا الواقع المرعب ظهر الان على صعيد الوطن العربي جيل من الباحثين العرب بدأ يقوم بدور الفاضح لكتابات الاستشراق والاستعراب، وينادي بكتابة تاريخ العرب من وجهة نظر عربية علمية هادفة، وشمل هذا مسألة (الحروب العليبية (وظهرت السي الوجود وجهات نظر عربية تسلحت بآراء منطقية وعلمية على أساس أن هذه الحروب لها أسباب اوربية مباشرة وغير مباشرة، انما وقائعها قامت على أرض الشام العربية، وانتهت على الارض ذاتها، وأن المشكلة الاساسية فيها ليست في اسبابها الاوربية، بل في أسباب اخفاق العرب في التعدي للغزاة العليبيين عندما طرقوا ديارهم للمرة الاولى ثم في عدم تمكنهم من اقتلاعهم من اراضيهم المحتلفة الابعد وقت طويل للغايدة،

والمسألة بدهية فالجسد الفعيف منعدم المناعة ومـــوزع الطاقات هو الذي يصاب بالمرض العضال عندما يتعرض لموّثراتـــه، والجسد القوي هو الذي يتهدى للمرض ويقاومه حتى اذا ما أسيـــب

بالعدوى فانها تكون عارضة تزول بسرعة ٠

ومن همذا المنطلق نستطيع أن نفهم سبب النجاحات الباهرة التي حققها السليبيون عندما وسلت جموعهم سنة ١٠٩٨ الى مشمارف بلاد الشام ، فدخلت هذه الجموع البلاد واحتلت أجزاء كبيرة منهما دون مقاومة تذكر ٠

انها قد فعلت ذلك لان هذه الجموع تميز آفرادها بميسسرات خاصة خارقة للعادة ـ كما اراد جيل اوربي سابق من الباحثين أن يقول ـ ولكن لان الخمم العربي الذي واجهته كان من الفعف والتمسزق يكان سهل مهمة الغزاة ويسرها ، ودام هذا الحال طوال الوقت الذي عانى فيه العرب من الضعف العام الناشيء عن تمزق قواهم والقساء بأسهم بينهم ، وعندما شرع العرب في توحيد صفوفهم ، ونبسد خلافاتهم الداخلية حانبا ، وتوجيه قواهم نحو خصومهم الحقيقيين، حلت الفرقة بين صفوف خصومهم واصابهم التمزق وهكذا بدت أيسام بقاء الغزاة الفرنجة في بلاد الشام مرهونة بالوقت ،

لما سلف ذكره فان التفاسير التي صنعت في اوربة لتعليل احداث تاريخ الحروب الصليبية مرفوضة تماما ومرفوض معها بالتالي المراحل التي حددت وقيل فيها ان هذا التاريخ تحد مربها على آساس عدد الحملات الكبرى التي جاءت من اوربة ، ذلك أنه كانت هناك حملة واحدة مستمرة تصلها النجدات بشكل متواصل برا وبحارا ، انما بأشكال مختلفة وبأحجام متفاوتة ،

وحين نقوم بعملية الرفضهذه نحن مطالبون ببديل مقنسع

بشكل منطقي لا عاطفي ، والبديل هنا ينبع من الارض العربية ـ بخاصة في الشام ـ حيث قامت المعارك ، وحدثت الوقائع ، انما هناك قبل طرح النظرية البديلة حاجة ماسة تقضي بالقاء نظرة متفحصة عامة على مجمل ماحدث ، وبذلك يسهل فهم ماتمت الاشارة اليه من قبــل وماسيشار اليه فيما بعد ٠

والعمل المتوجب علينا تنفيذه الان هو الحديث عن :

- احوال اوربة بجزئيها الغربي والشرقي في العمور الوسسطى
   وبخاصة في القرنين العاشر والحادي عشر .
  - ٢- أحوال بلاد العالم الاسلامي بجناحيه الشرقي والفربي .
  - ٣- أحوال بلاد الشام والجزيسرة بشكل خاص ومركسين ٠
- ٤- طبيعة العلاقات الاسلامية العربية مع كل من اوربة الشرقية
   الارثوذكسية و اوربه الغربية الكاثوليكية
  - الغزو العليبي لبلاد الشام والجزيرة واحتلال الارض .
  - ٦- حبرب الاسترداد العربية ومراحل أعمال التحريبر ٠

ان هذا يسلح - فيما لو نفذ بشكل مفصل - مخططا لدراسة مطولة عن تاريخ الحروب السليبية ، على أمل ان تسمح الايليلي بالتنفيذ ، لكن في هذا المقام نعمد الى التنفيذ الموجز الذي يليلق بالمقالات على أمل أن الطرح الموجز قد يثير مايدفع على الاستمرار أو التعديل أو التغيير .

\* \* \*

وسلت الامبراطورية الرومانية الى قوتها وعظمتها ايام حكم أوغسطس الذي كان أول اباطرتها ، فسارت سيدة لاوربة ولاجـــزاء هامة للفاية من آسية وافريقية ، وغدا البحر الابيض المتوســط بحيرة رومانية ، وأداة وسل لاجزاء الامبراطورية في آســـية وافريقية وأوربة ، وحملت السفن التمح والمنسوجات وانـــواع البضائع المرئية وغير المرئية ـ الفكرية ـ كافة الى قلب الامبراطورية وسارت كل الطرق تقود الى روما ، واستهلكت روما في البداية كــل شيء صدر اليها ، ومن المقرر أن الدول الامبراطورية بعد ما تعل الى الذروة بوساطة الادارة الحربية المفرغة من العقيدة الامميـــة لاتستطيع المكوث في القمـة طويلا بل تأخيذ بالانحدار لكن ليس فــي طريق العودة نحو الاسول ، انما في الطريق نحو النهاية المحتومة ،

وفي أيام أوغسطس حققت روما أمجادا عسكرية طائلسة، لكن المجتمع الروماني الذي كان سيده صاحب السيف، عانى آنئلذ مسن الانحلال الفكري والعقائدي والديني، فلم تعد الديانة الرومانيسة الموثنية الملفقة من عدة ينابيع وأصول مستوردة كافية لمتابعة الاخذ بها ، كما أن المدارس الفلسفية من رواقية الى افلاطونيسة محدثة لم تستطع تقديم الزاد الروحي لشعوب الامبراطورية ، وزاد الرومان من الاستعارة من عقائد الشرق لكن ذلك لم يغنهم، وكانت هناك اليهودية لكن هذه الديانة بعنصريتها وانفلاقها علىسس اتباعها وبما لحقها من انحرافات لم تكن الدواء الذي احتاجه ذلك المجتمع الذي بلغ الفساد فيه الحد الذي جعل كل شيء قابلا للبيع مسن ذمم الساسة والقادة الى ضمائر الكهان ٠

وعلى ذلك نلاحظ أن المجتمع الروماني كان يعاني من الفراغ الديني الروحي والعقائدي العام الذي يربط بين شعوب الامبراطوريـــة فيأخنذ بها من مرحلة تحكم شعب واحد بعدد من الشعوب الى مرحلة الاندماج، وشهدت عدد ا من المحاولات لمل عذا الفراغ ، ولقد صنعـــت غالبية هذه المحاولات في الشرق وتحقق لواحدة منها فقط صنعت في بلاد الشمام نجاح كبير .

ففي أيام أغسطس ولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في بلدة بيتلحم في فلسطين ، ولد كما هو مجمع عليه في المسادر كافة ،من أم عذرا ً لم يمسها بشر قط ، على انـه هناك خلاف حـاد في المصادر حول الحياة المبكرة وحتى المتأخرة للسيد المسيح ، وشــدة الخلاف حول مراحل حياته دفع بعض الباحثين في ايامنا هذه الـــى انكار وجوده تاريخيا ، والذي اعتدل قال ان المعلومات المتوافرة عنه في المسادر المسيحية فيها زيف كبير واختراع مفضوح ، ومهما بلغت درجة الخلاف فانه من المؤكد أن رسالة السيد المسيح كانـــت طوال حياته عبارة عن حركة اصلاحية داخل الديانة اليهودية ، أي كانت محلية ضيقة ، على انه بعد غيبة المسيح \_ وبعضهم يذكر في ايامه الاخيرة ـ نقلت الحركة الى العمل العالمي ، ومن المقــرر أن الذين تولوا عمليات نشر المسيحية في العالم همم غير المسمسيح، ولقد كانت لعمليات النشر هذه انعكاسات متميزة علىى الديانيية المسيحية تبعا للزمان والمكان ، وخلال قرون ثلاثة اضطرت المسيحية أولا للرومنـة بشكل عام ، وللتأقلم مع كل بلد وشلعب بشكل منفرد، فكانت نتيجة هذا قيام عـدة ديانات مسيحية متصارعة ، ولهــذا أخفقت روما في البقاء وجاءت العصور الوسطى التي كان العرام بيتن

الديانات المسيحية لقرون أهم مزاياها والصانع الاكبر لاحداث اوربة في العصور التي وصفت ان معلوماتنا عن تاريخ المسيحية في عصورها الاولى غير مؤكدة ، ثم أن المتوفر من الاخبار عن انتشار المسيحية والطرق التي اتبعتها غير كافية ، وفيها الكثير من الغموض علمى أنه رغم كل هذا نجد أنه من الثابت أن الغضل الاول في تنظيما المجتمعات المسيحية الاولى ووضع قواعد اللاهوت ومايرتبط بها مسن مبادى المسيحية الخلقية مع أمور الحياة والموت وغير ذلك يعمدود الى القديس بولص ، وهو ايضا المنظم الاول للكنيسة وباني اركانها الاساسية ،

وسلهل على المسيحية الانتشار في العالم الروماني توفر طرق المواصلات وتوفر الامن واستتبابه مع اعتماد جميع المقاطعيات الرومانية لاحدى لغتين هما : اللاتينية والاغريقية ، صحيح أن هذا يسل المسيحية ، لكنه منذ البداية مهد لغهمها ، فكانت هناك مسيحيتان : اولى لاتينية واخرى اغريقية • ليس العكان هنا للتاريخ المسيحية والبحث المفهل في انتشارها في عاليلم الامبراطورية الرومانية،المهم القول انها غدت مع مطلع القرن الثالثةوة مؤثرة لايمكن سحقها ولايجوز للساسة تجاهلها او الاستهانة بها • وقد دفع هذا الحال العديد من الساسة لرومان الباعادة النظر في مواقفهم من النصانية واتباعها خاصة ايام الازمات الداخلية والحروب الاهلية ، وفي سنة ١٩٣٠م أصدر الامبراطور قسطنطين الكبير مرسوما في ميلان " عرف فيما بعد باسم مرسوم ميلان " أعترف به بالمسيحية كشرعة قانونية بحي لاتباعها ومعتنقيها اعلانها ، وممارسة طقوسها بكل حرية ،

مثلها مثل الديانة الوثنية الرسمية ٠ وكان لهذا المرسوم أبعسد الاثر ، حتى أن بعضهم رأى فيه بداية العصور الوسطى ، ولئــــن اختلفت الاراء حول الدوافع التي حرضت الامبراطور قسطنطيها الكبير على اصمدار مرسوم ميلان ، فان هناك شبه اجماع بأن هـذا المرسوم لم ينه عهد الاضطهاد الروماني للمسيحية بل هيأ الفرمهة أمام هذه الديانة للانتشار ،ونقلها من مكانة المضطهد من قبـل السلطة الى مكانة المدعوم ، ثم الى الملطة ذاتها • وهكذا سارت المسيحية على سنن غيرها من الديانات الكبرى السابقة ، فغـــدت الى حـد كبير احـدى ادوات السلطة الزمنية الكبرى ، لابل اكبـــر الادوات • صحيح أن هذه الاداة لم تكن في كثير من المناسبات مطواعة ، لكنها نحالبا ماجعلت كذلك ، وتاريخ العمور الوسطى في اوربة الغربية والشرقية هو الى حد الكبير تاريخ للسلطة الزمنية ومشاكلها وطرق استخدامها لهذه الاداة ٠ من هنا جاءت أهمية اعتراف قسطنطين بالمسيحية ، ويزداد هذا وضوحا اذا ربطنساه بقيام الامبراطور قسطنطين الكبير ببناء القسطنطينة وجعلها عاصمة الجزء الشرقي من الامبراطورية ، ثم ازدياد سرعة الاحداث التي ادت الى شطر الامبراطورية الى شطرين غربي وشرقى .

وعندما نقل قسطنطين العاصمة الامبراطورية الى الشرق ترك روما لقدرها الذي حكم عليها بالسقوط ، وهي مدينة الشهيطان لتقوم مكانها مدينة الله \_ على حد قول القديس اوغسطس فروما التي خلت من الامبراطور \_ الاله \_ قام فيها البابا \_ خليفة ابن الاله \_ وسعى البابا ليأخذ مكان الامبراطور ، ولاقى في مستعاه

هذا العديد من العقبات ، وبذلت الباباوية كل طاقاتها في سلبيل تذليل العقبات التي اعترضت سبيلها ، ودخلت طبة كل سراع ،وعلى هذا فان احدى مزايا العصور الوسطى في اوربة الغربية قيام الباباوية في روما وسراعها مع الامبراطورية البيزنطية ومع حكام اوربلة الغربية من أجل نشر نفوذها وجعله يشمل العالم أجمع كما كللان

ولقد شهدت المسيحية منذ بداية عهودها خلافات مذهبيسسة شديدة للفاية ، وتركزت مشاكل الخلاف حول طبيعة الاقانيم الثلاثة ( الاب ـ الابن ـ روح القدس) ومع طبيعة العلاقة بينها ، ثم طبيعة السيدة العدراء ام عيسي وتفجرت اولى اكبر المشاكل في الاسكندرية بين اثنين من رجال الكنيسة هما : آريوس ، واثناسيوس، حول تحديد العلاقة بين ( الاب والابن ) فقد قال آريوس ان العقل والمنطق يحتمان وجود الاب قبل الابن ، وانه تبعا لهذا يكون المسيح الابن مخلوقا للاب ، وعليه هو ادنى منه منزلة ، ولايمكن أن يعادلـــه بالمكانة والقدرة ، او بكلمة اخرى ان المسيح مخلوق لاله عظيم وحيد منفرد بطاقاته وصفاتحه واذا لم يكن الحال كذلك فحصحان المسـيحيين يكونون غير مومنين بعقيدة التوحيد ، ويعبدون اكثـر من الله ، ورد عليه اثناسيوس بقوله : ان فكرة الثالوث المقدس تقتضي أن يكون الابن مساويا للاب ومن العنص نفسمه تماما ودونما خلاف في الفترة والمكانة ، كل هذا رغم تمييزها عن بعضها بعضا ، ويبدو أن أثناسيوس والذين اتبعوا خطه فيما بعد كانوا يدركون ان المسيحية تعتمد بأصولها على ماصبيغ حبول المسيح ، وما تم فيه

من صفات سمامية ومكانة علويمة ، وان كل اتجماه للتقليل مممن هذه المكانة سيودى الى اضعاف الدعوة المسيحية والغاء مسوغاتها لقد كان آريوس اكثر ثقافة من منافسه ، وقد أيده المثقفون في الشعرق ولكن اثناسيوس كان اكثر عاطفية واثارة للجماهيـــر، ولهذا لاقت أفكاره قبولا شعبيا وعمت فيما بعد في الفرب الاوربي الذي كان متخلفا عن الشرق ثقافيا وحضاريا واشتد الجدل بيسسن الرجلين ، وتدخلت الامبراطورية عن طريق المبعوثين فلاقت جهودها الاخفاق : فتقرر عند مجمع مسكوني مقدس لبحث قضية الخصيلاف، وهكذا عقد في نيقية سنة ٣٢٥ م برئاسة الامبراطور قسـطنطيـن صالذي قيل انه لم يكن معمد الله اول مجمع في تاريخ المسيحييية ، وستتلو هذا المجمع في المستقبل مجامع كثيرة ذات سعمة عالميـة ابتغت حلل المشاكل الكبيرة ، واستهدفت وحدة الكنيسة بلا فائسدة فرقعة الخلافات كانت كل يوم تتسع والفراق يزداد لكن مع الايـام حققت الاثنا سيوسية المزيد من المرابح ليس في الغرب فقط ولكله في الشرق ايضًا وهكذ! دخلت الى العقيدة مسألة تقديس الشــــهداء والقديسيين ، وقامت قضية عبادة المخلفات المقدسة والمور،وانتمرت الحركة "الايقونيـة " / عبادة العبور / وحدث اقبال شحيد علــــــى اقتناء الاثار المقدسة والعور وسعت كل كنيسة من الكنائس نحسو المحسول على بعض الاثار المقدسة وصناعة المزيد من الايقونات ، ومع الايام علىت شهرة بعض الاثار والعور على سواها واذيع حولها الكثير من معجزات وكرامات واحاديث فين شفاء الامراض وحسل المعضلات وجلب السعادة والغاء التعاسبة الى غير ذلك كثير ، وأقبل الناس علييي الاكثار من زيارة الاثار المقدسية للتبرك بها ، وسار هذا الاميير

عادة مالبثت ان تطورات كثيرا حتى سار المؤمنون يسافرون من بقعة الى اخرى لزيارة الاشار والكنائس والاديرة الحاوية لها مع قبلسور القديسين ومشاهدهم ، وهكذا جائت الى الوجود عقيدة جديدة دخليت الى اركان الديانة المسيحية وهي عقيدة الحج ، وتباري الناس في زيارة القديسيف والاشار الاعظم مكانا ، وحيث أن ارض ميلاد المسيح تضم أعلى الاشار مكانة وقدسية فقد أخذ بعضهم يسافرون نحسو فلسطين ، ومنذ القرن العاشر للميلاد ، ازداد الحج الى فلسطين ،وعظم عدد الحجاج بشكل ملحوظ جعل بعض المؤرخين العرب يأتي على ذكرهم للمرة الاولى ، ولقد ترافق هذا مع قيام جمهوريات ايطاليا البحرية ونشاطاتها المؤرخة في حوض البحر الابيض المتوسط ، لذلك شبجعت حركة الملاحة على اقبال الحجاج الى فلسطين ، وبدأت بعض المؤسسات حركة الملاحة على اقبال الحجاج الى فلسطين ، وبدأت بعض المؤسسات سلطات جنوب بلاد الشام وشرعت في اقامة مراكز لخدمة الحجساج في فلسطين على شكل فنادق ومشاف •

وعندما كان الحجاج يعودون الى ديارهم حملوا معهم تقارير وافية عن احوال بلاد الشام والمشرق العربي من جميع النواحـــي، وبالغوا في تعوير أحوال الرفاه وكثرة الثروات · كما تم الالحاح بشكل منقطع النظير على قضايا الخلافات الدينية والعراعات المذهبية التي تجددت بشكل عنيف في القرن الحادي عشر ، وهذه مسألة سنعرج عليها فيما بعد ، ومنذ القرن السابع للميلاد حدثت الفتوحات العربية الكبرى ، وانتزع الاسلام من المسيحية فلسطين ، دار قيام هذه الديانة كما انتزع منها بقية الشام مع مصر وبلدان شحمال افريقية ، شم

الاندلس مع عدد من جزر البحر الابيض المتوسط .

وهكذا حاصر المسلمون اوربة الغربية من جميع منافذهـــا وهددوها بشكل متواصل وكان الحسار الاسلامي جديدا بالنسبة لاوربة حيث شمل الجوانب العقائدية الدينية واللغوية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ، وأخذ سمة حربية توسعية ذات أهداف دينية مقدسة،

لقد دفع هذا الحسار اوربة الغربية نحو تغيير بنيانها، بشكل جذري كامل ، كما دفعها الى اكتشاف الاجزاء الشمالية منها، والتحول موقتا - من بلد متوسطي الى شيء آخر ، وقامت اوربة الان بالاعتماد على انتاج الغذاء وبخاصة القمح بدلا من الاستيراد الذي توقف ، وهكذا أخذت سيغة المجتمعات الاوربية تتغير ، ونشات أسس علاقات اجتماعية زراعية جديدة هي التي ستكون أصل نظام الاقطاع في اوربة الغربية وفي الوقت نفسه انقضى عصر اللغالة اللاتينية وثقافتها الكلاسيكية ، وبدأت لغات عامية ولهجات أصلها جرماني تحل محل هذه اللغة .

ان قيام هذه الاحداث الحاسمة دفع اعداد من الباحثيان الاوربييان الى القول ان سقوط روما الغربية جاء بعد قيام الاسلام، وبسبب الفتوحات العربية ، ذلك ان مشكلة هذا السقوط لايجوز جعل سببها سياسيا فقط ، بل ينبغي ان يكون هذا السبب شاملا لجميع الجوانب من عقيدة واقتعاد وثقافة ولغة وقانون وعلاقيات اجتماعية ثم مؤسسات سياسية جديدة .

ويلاحظ أنه في الوقت الذي ارسيت فيه قواعد النظم الاوربية

الجديدة ، كانت الامبراطورية البيزنطية بدورها قد أوجدت العلسول لكثير من مشاكلها الداخلية والخارجية ، صحيح أن الفتح العربسي أنتزع منها املاكها في اسية وافريقية ، لكنه في الوقت نفسهم حررها من اعباء ثقيلة ، ذلك أن هذه الممتلكات لم تمحض السولاء قسط للادارة الامبراوطورية وعبرت شعوبها عن نزعاتها الاستقلالية بأشكال مختلفة ، وحين تمكنت بيزنطة من حل مشاكلها استردت قواها الاقتصادية والعسكرية بحرا وبحرا وتوحد مجتمعها دينيما بانتصار التيار المؤيد لعبادة العسور .

وفي الوقت نفسه وفي المقابل نجد آنه منذ أو اخر القصرن التاسع للميلاد أخذت أركان الخلافة العباسية تتميزع ، وقواهسا تنهار ، واطرافها تتمزق ، كما أن الاضطرابات الداخلية والثورات الحادة أزدادت في الاراضي الاسلامية الى درجة شغلت جيوش الخلافسة عن الالتفات الى المخاطر الخارجية ، كما دفتها نحو اهمال الاسطول، وهكذا بدأ المند العربي يتحول الى جزر .

فقد قامت الخلافة الفاطمية في تونس وكان من نتائج ذلك انهيار نظام الرباطات المتوسطية ، وانهارت الخلافة الاموية فلي الاندلس وحلت محلها دول الطوائف المتعارعة ، ونشطت حرب الاسترداد نشاطا مروعا ، ثم انتقل الفاطميون الى معر حيث غرقوا في مشاكل مراعاتهم مع امراء الشام والقرامطة مع مشاكل اخرى داخلي عقائدية ومتنوعة ، ونشطت بيرنطة عسكريا ضد بلاد الشيام ، وعجزت الدولة الحمدانية عن ايقاف التحرك البيرنطيي وأدى هذا الى انهيار نظام الثغور والى احتلال بيزنطة لاجزاء كبيرة من شهمال

بلاد الشام وسواحلها • ذلك أن الاهتمام الاوربي بالبحر الابيض المتوسط تجدد ، وعملت اوربة الغربية على العودة من جديد الى الحيييية المتوسطية ، فالاندفاع الاوربي نحو الشمال أدى فيما أداه اليي اندفاع الشعوب الشمالية ذات الطاقات البحرية الخلاقة نحو شواطييي البحر الابيض المتوسط ، وتجلى هذا بغارات شعوب الفيكونغ علي الشواطى المتوسطية الاوربية والاسلامية في الاندلس والمغرب ، وجياء بعد الفيكونغ النورمان وقامت جمهوريات ودويلات ايطالية البحرية .

ويرى الباحثون ان الحسار العربي لاوربة الغربية آثمر فيي قيام الامبراطورية الكارلونجية ، وهذا ماعناه المؤرخ البلجيكيي "بيرين " بقوله: "لولا محمد لما كان شارلمان " واندفاع شعوب الشمال نحو الارافي الكارلونجية آدى فيما آداه الى سيقوط هذه الامبراطورية والى انتصار نظام الاقطاع ، ومع انهييات امبراطورية شارلمان قامت الحروب الداخلية بين الاقطاعيات وازدادت البابوية قوة وأخذت تنشط بالاضافة الى العمل الديني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى عسكريا بمرغم أن الديانيات المسيحية بالاصل تحرم الحرب واستخدام العنيف .

وراجت في اوربه منذ القرن العاشر نبؤات وتيارات ، وشاعت بين جماهير الاوربيين روح دينية سليبية متعسبة بشكل حصصاد ، وعدوانية في الوقت نفسه ، وقد غذت هذه الروح حرب الاسترداد في الاندلس بامكانات تكاد أن تكون غير محدودة حتى بات وجود العرب في الاندلس رهينا بالوقت فقط وهددت سواحل مقلية مصع الشمال الافريقي ، وأخذت تتضح مورة مخطط أوربي يستهدف فحك الحسسار

العربي من جهة الفرب باسترداد مقلية واحتلال شواطى من تونس بعيث تتوفر حرية الملاحمة الاوربية وتتحقق السيادة للقوى البحرية الاوربية من جديد على شواطى المتوسط .

ولقد تحقق هذا كله لاوربة قبل نهاية القرن الحادي عشر وبعد تحققه في الغرب حدث الالتفات الاوربي نحو الشرق فكانت احداث ماعرف باسم الحروب الصليبية .

وفي القرن الحادي عشر حدثت تغييرات جذرية في اراضي المشرق العربي ومغربه ، فقد حدثت يقظة جديدة في المشرق ترافقت مصع هجمة شعوب الغير التركمان لل من منطقة ماورا النهر الى خراسان والعراق والجزيرة والشام مع ارمينية وآسية العغرى ، وقد نجم عن هذه الهجرة فيما نجم قيام السلطنة السلجوقية حيث دعمت قصوى اليقظة وأمدتها بقوى فكرية منظمة وان كانت تحوي عناصر تعصب شديدة وجديدة على الحياة العربية .

وانتقلت روح اليقظة الجديدة من الاراضي الشرقية الى الغـرب، فحلت بتونس أولا ثم قفزت نحو العحراء فنجـم عنها قيام حركـــة المرابطين وتأسـيس دولتهم وبناء مدينة مراكش العتيدة ،

وفي الشرق تفررت الامبراطورية البيزنطية من هجرة التركمان الى اراضيها بالغ الفرر لذلك سعت الى طردهم من داخل اراضيها واقفال حدودها في وجههم ، فحشدت لهذه الفاية كل طاقاتها العسكرية واستعانت بأعداد كبيرة من المرتزقة وجاء عدد كبير من اوربة الغربية ، وهكذا تسنى لرجالات اوربه الغربية الحصول على مزيد من المعلومات عن المشرق العربي وطرائق العرب في الحياساة

العامة والقتال ، كما حملت على وصف أوفى للثراء والرفاه المتوفر، ولاشك أن هذا كان له أثر في النفوس وخاصة ادارات الجمهوريـات والدويلات البحرية الايطالية ،

وأخفقت الامبراطورية البيرنطية في الوسول الى أهدافهـــا المبتغاة وكان نسيبها أن حلـت بها كارثة عسكرية مروعة ، فلقــد حطـم السلطان ألب ارسـلان المؤسسة العسكرية البيزنطية على أرض معركة منازكرد قرب بحيرة وان في تركية حاليا •

ففي هذه المعركة التي نشبت سنة ٤٦٣ ه / ١٠٧١ م هـــرم المسلمون جيوش الامبراطورية العتيدة وأسروا الامبراطور رومانوس ديجانس، فكان أول امبراطور يقع في أسرهم، في الحقيقة جائت منازكرد لتكمل الانجاز الذي مسنع في معركة اليرموك، ذلك أن هذه المعركة رسمت طريق النهاية لحياة الامبراطورية الرومانية الشرقية لتحل محلها الامبراطورية العثمانية المسلمة التي ورثتها دولــــة تركيا الحاليـة.

لاشك أن معركة منازكرد كانت احدى معارك التاريخ الكبرى ، فعلى الرغم من تقاعس السلطان ألب ارسلان عن استثمار نتائجها بشكل مباشر ، فانها أعطت الكثير من العطاءات بقوة دفع ذاتية ، ولقد دقت أصداء النعر المبين في منازكرد بوابات اوربه بعنف، وأحدثت في ارجاء القارة ذعرا يماثل الذعر الذي احدثه الفاتحون العرب الاوائل ، وهكذا وصلت الى اوربه الغربية وفود ارسلتها القسطنطينه تطلب العون ، وتنشد النجدات وتفاوض من أجل الوحدة بين الارثوذكسية والكاثوليكية .

وكما سلفت الاشارة عندما وقعت منازكرد في الشرق كانست أراضي المغرب الاقعلى تشهد نجاحات عتوالية لحركة المرابطيليسين ، وهكذا بعد ثلاث عشرة سنة من منازكرد عبرت جيوش المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين مضيف جبل طارق الى اراض الاندلس وأوقعت بجيوش حبرب الاسترداد العليبية هزيمة نكرا ، في الزلاقة حقرب بطليبوس في منطقة الحدود حالبرتغالية الاسبانية الحالية ، ومن جديلست قرعت أحدا ، نعر الزلاقة بوابات اوربة من الجهة الغربية بعنسف شبيه بالعنف الذي كان يوم افتتح طارق وموسى الاندلس ، ولاشلك أن ذلك كان لم أبعد الاثر في نفسية سكان اوربة الغربية ممسا ساعد بشكل كبير على نجاح حركة التبشير بالحروب المقدسة التي قادها مبشرون عدة حفيظ لنا التاريخ ذكر اشهرهم وهو بطرس الناسك

انده لما يوسف له أن السلطان ألب ارسلان لم يعش طويدلا بعد نعر منازكرد ، كما أن امبراطورية السلاجقة ذاتها لم تعمدر غير بضع سنوات لتنهار وتحل محلها قوى صغيرة متعارعة من أجل السلطة ، وكان معنى هذا انتكاسة كبيرة لقوى العرب والمسلمين في المشرق ، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار النفقات الهائلة التي تحملها أهل المشرق حتى قامت سلطنة السلاجقة ، وعدم تمكنهم فدي الفترة الوجيزة التي عاشتها من استرداد عافيتهم ، ثم اضطرارهم بعد ذلك الى تحمل المزيد من الاعباء ، وقد مكن انهيار سحلطنة السلاجقة الامبراطورية البيزنطية من استرداد عافيتها وتمالك جأشها كانية للمشاركة في عمل هجومي جديد ضد بلاد الشام والجزيرة .

وعلى صعيد المغرب حدث الشيء نفسة تقريبا ، فغي الوقست

الذي كان فيه أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين يعد الخطط ليس فقط لتحرير جميع أراضي الاندلس بل لاستئناف حركة الفتسوح العربية داخل اوربة ، في هذا الوقت ظهر في المغرب المهدي بلست تومرت حيث بدأ نشاطه وهو ماقاد الى حركة الموحدين التي تكفلست باسقاط دولة المرابطين بعد حروب أهلية مريرة ، واقامة امبراطو، الموحديل .

لقد اعطى هذا كله اوربة بشطريها المزيد من الفرض للاقلا: برا وبحرا بهجمات مضادة على الاسلام في عقر دار العروبة ، وكان عرش البابوية في روما قد احتكره افراد أسرة يهودية ايطاليا يقال انها تظاهرت بالمسيحية ، وقد تخرج من مدرسة هذه الاسرة الميهودية البابا أوربان الثاني ، وهو الذي قام باعلان الدعوة للحروب العليبية وأحد الخطط لها للتوجه نحو المشرق العربي .

ليست النية متجهة هنا للحديث بتغاصيل عن الخلفيات الاخرى لحوادث تجمهر اعداد كبيرة من شعوب اوربة للسير نحو المشرق فهدا الامر له صلة بنظام الاقطاع وصراعاته الداخلية وتوجيه الطاقية الحربية الداخلية الى عمل خارجي ، وكذلك بالوضع الاقتصادي لاوربه مع العلاقات الاجتماعية والانفجارات السكانية ، وهده مسائل أسبهب الكتاب الاوربيون في بحثها .

الهام هنا الحديث عن اندفاع اعداد هائلة من شعوب اوربه على شكل مجموعات برا وبحرا باتجاه الشرق ، فبعد العديد مــن الازمات والمشاكل عبرت هذه الحشود الل قيل انها فاقت مجتمعـــة مليون انسان من اوربة الى اسية العفرى تريد الوصول الى القدس .

يقتضي الحال منا الآن وقفة نستعرض فيها اولا اوضاع آسية الصغرى ثم بلاد الشام والجزيرة ، وهي البلاد التي ستكون مسرح عمليات الحروب العليبيلة .

فبعدما أخفقت الامبراطورية البيزنطية في منع التركمان من الهجرة الى اراضيها ، اندفعت أثر معركة منازكرد اعداد كبيسرة من قبائل التركمان متوغلة داخل آسية العغرى واستطاع سليمان بن قطائش وهو من أفراد الاسسرة السجلوقية أن يحتل مدينة نيقيسة ، واتخذ من هذه المدينة القريبة من القسطنطينة مركزا لدولة تركمانية جديدة عرفت باسم : "دولة سلاجقة الروم " فاستولى سليمان على مناطق الثغور الشامية ثم نجح في سنة ٢٧٧ ه / ١٠٨٤ م في أخذ مدينة انطاكية ، وكانت هذه المدينة واقعة تحت الحكم البيزنطسي منذ ايام الدولة الحمدانية في حلب في القرن العاشر للميلاد .

وعقب احتلال سليمان لانطاكية تطلع نحو حلب ، ودخل في مراع من أجلها مع القوى البدوية العربية في الشام والجزيرة بقيادة مسلم بن قريش العقيلي ثم مع تتثل بن الب ارسلان حاكم دمشال السجلوقي ، وقتل سليمان في هذا المراع كما قتل مسلم بن قريش ، وجاء السلطان ملكشاه بنفسه الى شمال الشام حيث تسلم كلا مسن حلب وانطاكية ثم عاد نحو الشرق وقبل عودته في سنة ٢٩٩ هـ / حلب وانطاكية ثم عاد نحو الشرق وقبل عودته في سنة ٢٩٩ هـ / ١٠٨٧ م ترك في حلب نائبا عنه يزير حكم شمال بلاد الشام اسمه آق سنقر قسيم الدولة ، كما ترك في انطاكية حاكما اسممه يغي سغان او سيان الله وكان برفقة كل واحد من هذين الواليين عامية عسكرية فيها نحو / ٤٠٠٠ / فارس ٠

ان مقتل سليمان بن قطلمش وانتزاع انطاكية لم يود السى سقوط دولته التي أسسها في نيقية فقد ورث الحكم فيها أحصد أولاده واسمه قلج ارسلان ، وعندما عبرت حشود العليبيين من اوربة الى آسية حاولت قوى دولة سلاجقة الروم التعدي لهذه الحشود فعجزت عن ذلك ، وهكذا وصلت حشود الغزاة عام ١٠٩٨ الى مشارف السام ، فانقسمت عنها فئة صغيرة توجهت نحو بلدة الرها ( اورفا الحالية في تركية ) حيث تمكنت من احتلالها واقامة اول امارة عليبيسة في الشرق .

ووسل الحشيد الاعظم انطاكية وشرع في حسارها ، ولنقسف هنا مجددا بعض الوقيت نظيل اثناءها على اوضاع العرب في المشرق ٠

في بداية القرن الذي وصل في أواخره العليبيون الى مشارف الشام كان المشرق العربي والاسلامي يعيش في حالة من الفوضي السياسية والعقائدية لانظير لها ، فقد كانت هناك خلافتان : واحدة في بغداد وثانية في القاهرة ، وكانتا في سراع دائم ونزاع عقائدي دمــوي مستمر ، كما أن الاحوال الداخلية في كل من هاتين الخلافتيـــن كانت سيئة جدا ، حيث كان الخلفاء محكوما عليهم من قبل جند نسوا كيف يقاتلون للدفاع عن دولهم ضد الظلم والعدوان الخارجي ، وتذكروا فقـط كيف يقاتلون من أجل الفتن والاستغلال والتسلط علــى ســدة الحكـم ،

في هذا القرن وهو الخامس للهجرة / الحسادي عشر للميلاد حدثت هجرة شعوب الغز الى خراسان والعراق والشام والجزيرة وآرمينية وآسية العفرى ، وكان البداة ـ قبل تأسيس السلطنة السلجوقية واثناء ذلك ـ

قد أحدثوا دمارا مريعا في كل من الشام والجزيرة ، آسهب المورخون في الحديث عن تغاصيل أحداثه وكنتيجة مباشرة لذلك ضعف سكان البلاد وهجر الكثير من أهل المدن مدنهم ، وتعطل النشاط الزراعبي والاقتصادي العام ، فنفست الموارد ونهبت الموجودات أو أحرقلل ودمرت ، كما ازيلت قوى المؤسسات السياسية المحلية ، وعندما قامت السلطنة السلجوقية كانت بلاد الشام على حافة الافلاس والتداعي الداخلي ، محيح أن قيام هذه السلطنة وادخالها للشام تحت ادرايتها قد جلب بعض الاستقرار ، وسبب بعث شي من النشاط السوم الحظ فنن السلطنة السلجوقية لم تعمر طويلا ، لذلك لم تتوفر فرصة كافية لللل السرآب السلحوقية لم تعمر طويلا ، لذلك لم تتوفر فرصة كافية لللله المسدع واعادة التعمير •

ولما كانت شعوب الغر عبارة عن عشائر وقبائل بدوية كره افرادها الوحدة ومجوها وألفوا الغرقة وأحبوها وارتضوا بعصدم الاستقرار وأنفوا من الانسياع لمناهج الحكومات المركزية ذات الانظمة والقوانين ، فانه ما ان انهارت السلطنة المركزية حتى تجصددت السراعات الداخلية وبالتالي زاد ضعف الشام ضعفا ٠ لقد بحثيث في تاريخ هذه المرحلة بالغة الخطورة بشيء من التفسيل في كتابي : (مدخل الى تاريخ الحروب السليبية ) وألخص هنا بعض ماجاء في هذا الكتاب ، موليا الجزء الجنوبي من بلاد الشام / فلسطين / المزيد من العناية لان فلسطين كانت هدف الغزاة السليبيين ، علما بأن هولاء الغزاة احتلوا حين هجموا على الشام اجزاء خارج فلسطين بخاصيصة المناطق الساحلية ، لمكانة البحر الابيض المتوسط ودوره ، وهكدذا المناطق الساحلية ، لمكانة البحر الابيض المتوسط ودوره ، وهكدذا

مع نجاح الثورة العباسية وقيام الخلافة الجديدة في العراق ، بدأت تظهر الى الوجود معالم انقسام العالم الاسلامي الى قسمين : واحد عجمي ، وآخر عربي ، ففي الجزء العربي ازدادت أهمية معسر حتى تمكنت من الاستقلال عن جسم الخلافة عند تأسيس الدولة الطولونية ونظرا لموقف الخلافة العباسية من هذا الاستقلال وسعيها للقفساء عليه عن طريق استخدام القوة العسكرية ، ولاسباب ترتبط بالموشرات السياسية الخارجية لاي دولة معرية مستقلة ، تجاه بلاد الشام ، فقد سعت معر الاسلامية المستقلة نحو السيطرة على بلاد الشام ، واتخاذها خطوطا دفاعية في العمق لعدد الهجمات عن معر ، ومعروف أن هدا العمل غالبا ماقاد نحو قيام توسع امبراطوري .

لقد نجمـت مصـر في احتـلال الشام كلـه ، لكن لفترة وجيزة من الزمن ، لكنها عجزت عن الاحتفاظ بشـمال البلاد لاسباب عديــدة بينها :

بعد هذا الشمال عن معر ووجود الامبراطورية البيزنطية التي رغبت دائما في وجود دويلة اسلامية ضعيفة مستقلة او تحت الحماية في مدينة حلب، تقوم بوظيفة الحجز بينها وبين دولة معر المستقلة يضاف الى هذا موقف الخلافة العباسية من استقلال معر، ثم وحبيود قبائل عربية قوية في شمال الشام طمحت الى انشاء دول خاصة بها .

وكانت قبيلة كلاب اكبر قبائل شمال الشام وذات مطامـــح سياسية قوية ظهرت منذ القرن الاول للهجسرة في معركة مرج راهط، واستمرت حتى اثمرت في مطلع القرن الخامس بتأسيس الدولة المرداسية في حلب ، ثم بقيام تحالف مع كل من قبيلة كلب رعيمة قباطـــل

منطقة دمشت وقيبيلة طي وعيمة قبائل فلسطين والاردن من أجل العمل على تحرير الشام من حكم معسر ، وتأسيس دول عربية متحالفة واحدة في الرملة ، وثانية في دمشق ، وثالثة في حلب ، واخفقست المحاولة بالنسبة لدمشق والرملة ونجحت فقلط في حلب ،

وذلك أن مصر تساهلت مع فقدان الشمال لكنها أدركـــت أن فقدانها لجنوب الشام معناه فقدان لاستقلالها ، وكانت مدن الشحام قد شهدت قيام منظمات بلدية عسكرية حسيليشيات عرفت باسحم الاحداث ، ولقد كان العداء وراثيا بين الاحداث وحكومات مصحر ، لذلك لم تتمكن دول معر الاسلامية في القرن الححادي عشر من تثبيت اركانها في الشام وبسبب جميع مابينت فان الاوضاع السياسية في النصف الثاني للقرن الحادي عشر في الشام كانت كما يلي :

- دولة مستقلة في حلب تدمى بالامارة المرداسية كانت تحكم
   معظم شمال الشام مع اجزاء من الجزيرة
- ۲- اجزای من شمال الشام وسواحله تحت الادارة البیرنطیــــة
   المتمرکزة فی انطاکیة •
- ٣- دويلة شبه مستقلة في طرابلس تحكم من قبل أسرة آل عقيل.
  - 3- دويلة مستقلة في شيزر وكفر طاب قرب حماه تدعلى
     باسم الامارة المنقدية •
  - حدد من الاقطاعيات والادارات شبه المستقلة في مناطــــق
     الساحل بخاصة في جبلة ومنطقتها الجبلية
    - ٧- دمشـق وفلسطين تحـت حكم الخلافـة الفاطميـة ٠

وكانت غالبية شعب بلاد الشام في هذا القرن تدين بالاسلام انما على مذاهب الاثنى عشرية وكانت هناك مجموعات من الاسماعيلية وسواهم ومجموعات من النساري كثير منهم في الشمال وغالبية هـوّلا٬ من أصل ارمني، وكانت هناك قلة من اليهود؛ وكانت الحريات الدينيـة والفكرية مسانة ، وظهر ازدهار ورفاه وتقدم ثقافي وحضاري رائع من أعلامه ابو العلاء المعري ، وابن سنان الخفاجي ، وابن أبــي حسينة ، وابن حيوس ، لقد كانت هناك يقظة اسلامية عامــــة وتراجع شيعي واضح ، وقد زاد من سرعة هذا التغيير قيام السلطنة السلجوقية وأكسبه التركمان أشكالا جديدة فيها عنف وتعصب شديدان ففي سنة ٥٥٥ ه / ١٠٦٣ م ، دخل طب مجموعة من التركمان بزعامة رجل عرف باسم هارون بن خان ، وقامت مجموعات اخرى عرفت باسمه بالناوكية بالتوجمه نحو الجنوب والنشاط فيه بشكل كثيف ثم ظهرت على مسرح الاحداث زعامات جديدة لعصابات برز من بينها واحسد عرف باسم الافشين ، أحدث تخريبا في جوف سورية بحيث خـــــرب الضياع ودمر القلاع ، وقتل الناس وسلِب أرزاقهم ، واحرق مالم يقدر على حمله ، ثم ظهر زعيم جديد عرف باسم أتسنز بن أوق قــام بانتزاع دمشق ثم فلسطين من الفاطميين حتى انه حاول احتلال معسر والقضاء على الخلافة الفاطمية •

وفي سنة ٤٦٣ ه / ١٠٧١ م حوصرت مدينة حلب من قبل جيش تركماني كبير قاده السلطان آلب ارسلان ، واخفـق هذا الجيش فـي اختراق أسـوار المدينة ، فعاد آدراجـه نحو الشرق ليخوض معركــة منازكرد الحاسـمة ، وتسارعت الاحداث عقـب هذه المعزكة في انتزاع

سليمان بن قطلمش انطاكية من بيرنطة وذلك بعدما أسس أمــارة سلاجقة الروم ، ومات السلطان ألب ارسلان ، وجرت محاولات لاحتـــلال حلـب من قبل سليمان بن قطلمش •

ومن جديد جاء الى الشام جيش تركماني كبير على رأســـه السلطان ملكشاه ، ونجم عن هذه الحملة الحاق الشام كله بالسلطنة السلجوقية ، لكن ليس تحت ادارة مركزية واحدة بل تحت عدة ادارات واحدة في الرها وثانية في أنطاكية وثالثة في حلب ، ورابعة في دمشـق ، وقد بقيت الدويلات الساحلية متعتعة باستقلالها مع عدد من الاقطاعيات الداخلية .

وبعد انسحاب ملكشاه الى الشرق جرت محاولات لانشاء امــارة تركمانية جديدة في القدس الا ان الخلافة الفاطمية تمكنت مـــن استردادها ، كما أن هذه الخلافة قامت باثار ة اتباعها المذهبييان في وسلط سورية وتفجر سراع مرير بين الحكام السلاجقة في الشـام، وقامت عدة معادمات عسكرية اشتدت كثيرا عقب وفاة السلطان ملكشاه •

وخلاصة القول ان التركمان انساحوا في بلاد الشميام وتمكنوا في مدى ثلث قرن من الزمان من تدمير بلاد الشام تخلما

عرفت مثيلا له في تاريخها المديد ، وعندما اشرف القرن الحادي عشر على النهاية ، كانت بلاد الشام في حالة من الانهاك والفعف والتداعي الداخلي والخارجي لامثيل لها ، وكانت هذه البلاد مثل رقعة الشطرنج فيها مربعات عديدة ، على كل مربع دمية لها اسمها وصفاتهـــا ومزاياها تتهارع مع بقية الدمى ، وكانت الدمى غالبيتها تركيــة

الاسل ، غريبة المولد والنشأة بلا ارتباطات بعضارة البلد ولغتسمه وتقاليده ومعتقداته ، وكانت كلها تتسارع في سبيل السلطة والمزيد من الارباح الخاصة والمال فقط دونما رادع واعتبار ، وكان مسسن محسلات اعمالها بالاضافة لما ذكر تحطيم قوة قبائل العرب في البلاد مع قصوة أهل المدن ومنظمات الاحداث ٠

وفي ذروة حالة الدمار هذه والعنف والعذاب وصلت الى انطاكية، في مشارف الشام حشود من فرنجة اورية ، ذهب بعضهم في تقدير أعدادها الى ماينوف المليون مابين رجل وشيخ وطفل وامرأة ،وقيل ان القوة المقاتلة لهذه الحشود كانت مالايقل عن مئة الف مابيل

لقد كان الهدف المعلى لهذه الحشود الوصول الى القدس لقضاء واجب الحج وتخليص الاراضي المقدسة من المسلمين والعرب وتحويلها الى جزء من اوربة الكاثوليكية فيما وراء البحار • ودخلت هسسنه الجموع الشام وعافت في دياره واستولت على كثير من مدنه وبلدانه، وقتلت وأحرقت وهدمت دون أن تلقى مقاومة تذكر •

احتلت أولا انطاكية وجعلت منها مركزا لامارة طليبيسسسة شانية في المشرق ، ثم أخذت الحشود طريقها جنوبا ، فجردت حلسب من كثير من املاكها ، ومرت بمعرة النعمان مركز الحضارة والشقافة والشعر واللغة والتاريخ والفلسفة في الشام ، فدمرتها كليا وقتلست جميع السكان فيها من بشر وحيوانات ، ثم تابعت هذه الحشود السيسر نحو الجنوب تحتل وتدمر الى أن وسلست الى القدس فحاصرتها حتى سقطت في ١٦ تموز ١٠٩٩ م ، ونترك هنا وسف ماحل بالقدس لصاحسب

كتاب " اعمال الفرنجة " وهو شاهد عيان شارك في الاحداث فها هو ( تقدم واحد من فرسانها واسمه " ليخو " واعتلى سلور يقول : المدينة ، وما كاد يرتقيه حتى هرب جميع المدافعين عنها مسسسن الاستوار الى داخلها فتعقبهم رجالنا وأخذوا في مطاردتهم معملين فيهم القتل والتذبيح حتى بلغوا هيكل سليمان حيث جرت مذبحة هائلة فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى ولما ولج حجاجنا جدوا في قتل المسلمين ومطاردتهم حتى قبة عمر حيث تجمعـــوا واستسلموا لرجالنا الذين اعملوا فيهم أعظم القتل طيلة اليسوم بأكمله ، حتى لقد فاض المعبد كله بدمائهم ٠٠٠ وانطلق العليبيون في جميع انحاء المدينة يستولون على الذهب والغضة ، والجيسساد والبغال ، كما أخذوا في نهب البيوت الممتلئة بالشروات • أشــتد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتـهم ، ثم سجدوا أمام قبــــر مخلسنا يسوع وقضوا واجباتهم الدينية ازاءه ، وفي سباح اليسوم التالي تسلق رجالنا سطح الهيكل وهجموا على المسلمين رجالا ونساء واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتل وصدر الامر بطلسرح كافة قوى المسلمين خارج البلدة لشدة النتن المتعاعد من جيفهم ولان المدينة كادت أن تكون جميعها مملوءة بجششهم ، فقام المسلمون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى خارج بيت المقدس، وطرحهــم امام الابواب • وتعالت أكوامهم حتى حاذت البيوت ارتفافـــا • وما تأتى لاحـد قـط ان سمع أو رأى مذبحـة كهذه المذبحة التــي المت بالشعب المسلم) •

وصفت القدس للفراة الجدد فأقاموا فيها ثالث دولهم في والشرق وأعظمها مكانة ثم أخذوا يوسعون رقعة املاكهم في فلسطين

وبعد عدة سنوات احتلوا مدينة طرابلس وأقاموا فيها دويلتهــم الرابعـة في الشام ·

لقد نزلت بالشام ضربة مروعة ، وأصاب العرب خزي لـــم يعرفوا مثله قيام الاسلام ، لكن هذا كله لم يعد الرشد الى حكسام دويلات الشام التركمان فاستمروا في صراعاتهم الداخلية ، واحتــدم العراع من جديد بين دمشـق وحلب واضـطر الطرفان لمهادنة العليبيين ليفترغوا لعراعاتهم الداخلية ، وأخـذ الناس في الشام يتململــون مما حسـل وبدأ التململ يتحول الى أعمال ناقـدة ومعارضة لتعرفات الحكام ، وأول ما انفجر الوضع في مدينة حلب .

كان حاكم حلب عند حسار انطاكية هـو رضوان بن تتش ،وكان شخله الشاغل احتـلال حمـص ثم دمشق من أخيه دقاق بين تتش ،وعــرف العليبيون انشغاله في هذه المقاصد فارادوا الاطباق على حلــب لمل الثغـرة القائمة في امارتيهم في الرها وانطاكية ، وعندمــا اشـتد الفغط العليبي على حلب فساق الامر بأهلها فتوجه في سـنة على ه / ١١١٠ م وقد منهم الى بغداد ، واستفاشوا في ايام الجمع ، ومنعوا الخطباء مستعرفين بالمسلمين على الفرنج ، وكسروا بعــف المنابر ، ومنعوا الخطباء من القاء خـطب الجمعة واحدثوا هياجا في بغداد ، فاضطر الخليفة والسلطان الى تجهيز جيش كبير عهد بقيادته الى مورود صاحب الموصل ٠

وتحرك الجيش هذا ، لكنه عندما وصل الى حلب أغلىق رضوان في وجهـه بوابات المدينة واتخـد منه موقفا معاديا فاضـطر مودود الى الرحيل نحو دمشق حيث دخلها وتحالف مـع طفتكين اتابكها الذي

أصبح سيدها بعد وفاة دقاق بن تتش ، لكن عندما بدأ هذا التحالف يوتبي بعض ثماره اغتيل مودود في مسجد دمشق في سنة ٥٠٧ هـ/١١١٣م وكان مغتاله من فئة الحشيشية الاسماعيلية ، ويبدو أنه كان لرفوان يحد في الاعداد لهذا الاغتيال ، ومع ذلك فان رضوان توفي بعصد مودود بغترة وجيزة وأخذت الاحداث تتحرك في الشام بسرعة جديدة ٠

وحل بساح حلب اضطراب سياسي شديد تحرك خلاله شعب المدينة باكثر من ثورة أثمرت اخيرا وأدت الى تجميد الحكام التركم—ان وقيام حكم شعبي يسير امور الدفاع عن المدينة ، وفي هذا الوقت الذي بدأ فيه سكان شمال الشام يستردون فيه انفاسهم وبدأ يظهر الى الوجود جيل عربي مؤمن جديد مع روح جديدة ، في هذا الوقت بالذات وبعد مضي زها وبع قرن على الغزو العليبي كان مد التوسع العليبي في الشام قد وصل الى أقصى مداه ، ومن ثم بدأ يتحول الى جنرد •

ومعلوم ان العليبيين قد وطلوا الى مشارف الشام جمعا واحدا لكن ما ان توغلوا فيه وفتحوا بعض أرافيه حتى حل بهم داؤه العضال ، فدب بين صفوفهم التمزق ، وانقسموا الى عددة دويللات ، وبما أن عددا كبيرا من رجالات الحملة الاولى كانوا قد استقروا في الشام ، فقد انجبوا هناك جيلا جديدا تمتع بعفات بلديللة خاصة ، وحيث أن تدفق الفرنجة من اوربة الى الشام لم ينقطلع فقد غدا المجتمع العليبي مؤلفا من مجموعتين متمايزتين هملا : مجموعة البلديين ومجموعة الوافدين ، بالاضافة الى هذا قامت بيل

مطامح سياسية ، ولقد تعقد هذا الوضع مع مرور الزمن ، وازدادت الفرقة عمقا ، والخلافات حدة ، كما زالت من بين سفوف العليبيين الروح التي وجدت في الحملة الاولى خاصة بين سفوف الفقراء منهم ،

ولم يكن الحاكم الرسمي لحلب مقيما بها ، بل كانت الامور في المدينة بأيدي شعبها الذي شكل آنئنذ نوعا من أنواع الجمهوريات للدفاع عن المدينة برئاسة قاضيها أبي الفضل بن الخشاب يعاونمه مجلس يمثل المدينة وكبار العلماء .

وشدد المحاصرون تطويقهم لحلب ، وطال الحسار وامتد ،وآخذ العليبييون مع حلفائهم يزحفون على أسوار المدينة ( وقطعصوا الشجر ، وخربوا عشاهد كثيرة ، ونبشوا قبور موتى المسلمين وآخذوا توابيتهم الى الخيم ، وجعلوها أوعية لطعامهم ، وسلبوا الاكفان، وعمدوا الى ما كان من الموتى لم ينقطع اوساله ، فربطوا فصمي أرجلهم الحبال وسحبوهم مقابل المسلمين ، وجعلوا يقولون : هذا نبيكم محمد ، وآخر يقول : هذا عليكم ،وأخذوا مسحفا ممن بعض المشاهد بظاهر حلب ، وقالوا : يامسلم أبهر كتابكم ،وثقبه الفرنجي ، وشده بخيطين وعمله ثفرا / السفر : السير الذي يجعل في مؤخر السرج / لبرذونه ، وأقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعصوا يديه ومذاكيره ودفعوه الى المسلمين ٠

ولم يوثر هذا - على شدته - في معنويات الحلبيي ... فداوموا على الدفاع ، وازدادوا اسرارا على المقاومة ،" وبلح الفحّر المعنى حالة عظيمة حتى أكلوا الميتات والجيف ، ووقع فيهم المرض " ، ويحدثنا موّرخ حلب العاحب كمال الدين عمر بن العديم عن بعض شهود العيان بأن العليبيين " كانوا في وقت المسحول مطروحين من المرض في أزقة البلد ، فاذا زحف الغرنج ، وضرب بوق الفزع ، قاموا كأنما نشطوا من عقال ، وقاتلوا حتى يحردوا الفرنج ، ثم يعود كل واحد من المرضى الى فراشه " ،

ولما اشتد المسار على حلب ، وقلت الاقوات بها وضاق الامر " بالحلبيين اتفق رأيهم على تسيير وفد الى تمرتاش حاكــــم المدينة الرسمي ، وكان آنذاك مقيما في مدينة ماردين مشــــغولا

بمسائل خاصة ، وخرج الوفد ليلا من البلد ، وعلم الفرنج بخبــره، وحاولوا اعتقاله فأخفـقوا ، وبرغم هذا حاولوا أن يوهموا أهـل المدينة أنهم اعتقلوا رجالات الوفد ولكن ذلك لم ينطل علـــى الحلبيين ، وعرفوا بعد وقت نبأ وصول وفدهـم سالما الى ماردين •

وفي ماردين واجمه الوفد مفاجأة كبرف فير متوقعة ،ويتحدث جد ابن العديم - وكان أحد رجالات الوفد - واسفا ماحدث فـــي ماردين فيقول : " لما وصلنا الى ماردين ، ودخلنا على حسام الدين تمرتاش ، وذكرنا له ماحل بأهل حلب ، وماهم فيه من ضيق العسار والعبر ، وعدنا بالنعس ، وانه يتوجمه اليها ، ويرحمل الفرنج عنها ، وانزلنا في مكان في ماردين ، وجعلنا نطالبه بما وعد وهـــو يدافعنا من يوم الى يوم ، وكان آخر كلامه ان قال : خلوهم اذا أخذوا حلب، عدت وأخذتها ،فقلنا في انفسنا : ماهذه الا فرسة ، وقلنا له : لاتفعل ، ولاتسلم المسلمين الى عدو الدين ، فقـــال : وكيف أقدر على لقائهم في هذا الوقت ؟ فقال له القاضي أبو غانم / جد ابن العديم / وايش هـم حتى لاتقدر عليهم ونحن أهـل البلــد اذا وصلت الينا نكفيك أمرهم " • قال القاضي ابو الفضل ـ عــم ابن العديم وراوي الخبر - : فكتبت كتابا من حلب الى والسدى ابي غانم اخبره بما حلل بأهل حلب من النفر ، وانه قد آل الامر بهم الى أكل القطـط والكلاب الميتـة ، فوقع الكتاب في يد تمرتاش،وشق عليه ، وغضب وقال : انظروا الى جلد هـولام الفعلة السنعة ، وقسد بلغ بهم الامر الى هذه الحالة وهم يكتمون ذلك ، ويغروننــــى ويقولون : اذا وصلحت الينا نكفك أمرهم ،

قال القاضي ابو غانم: فأمر تمرتاش بأن يوكل علينا ، فوكل بنا من يحفظنا خوفا أن ننفعال عنه الى غيره ، فأعد أمنا الحيلة فللهرب الى الموسل ، وأن نمضي الى البرستي الموسلل ونستمرخ به ونستنجده ، فحدثنا مع من يهربنا ، وكان للمنزل الذي كنا فيه باب يعلر صريرا عظيما اذا فتح وأغلق ، فأمرنا بعلل أصحابنا أن يطرح في هائل الباب زيتا ويعالجه لنفتحه عند الحاجة ، ولايعلم الجماعة الموكلون بنا اذا فتحناه بما نحن فيه ، وواعدنا اذا حسل الليل ونركب ونمضي ،

قال: وكان الزمان شتاء والثلج كثيرا على الارض، قال القاضي أبو غانم: فلما نام الموكلون بنا جاء الفلمان بأسرهم الا غلامي ياقوت، وأخبر غلمان رفاقي أن قيد الدابة تعسر عليه فتحصو وامتنع كسره فضاقت صدورنا لذلك، وقلت لاصحابي: قوموا انتم وانتهزوا الفرصة ولاتنتظروني، فقاموا وركبوا والدليل معهم يدلهم على الطريق ولم يعلم الموكلون بشيء مما نحن فيه، وبقيت وحصدي من بينهم مفكرا لايأخدني نوم حتى كان وقصت السحر، فجاءني ياقوت غلامي بالدابة، وقال: الساعة انسكر القيد، قال: فقمصت وركبت لا اعرف الطريق، ومشيت في الثلج أطلب الجهمة التي أقعدها، قال: فما طلع العبح الا وانا وأصحابي الذين سبقوني في مكان واحد، وقد ساروا من أول الليل وسرت من آخره، وكانوا قصد ضلوا الطريق، فنزلنا جميعا وصلينا العبح، وركبنا وحثثنا

وفي الموصل قابل هذا الوفد آق سنقر البرسقي حاكم المدينة واستطاع اثارته واقناعه بالذهاب على رأس قواته لانجاد حلب، وعندما أشرفت عساكره على البلدة الباسلة ، رحلت قوات السليبيين منسحبة ، وهكذا نجت حلب ، وبنجاتها نجت بلاد الشام مع المشرق العربي والاسلامي ، وقد علق في عصرنا هذا المورخ البريطاني الكبير توينبي على هذا الحادث بقوله : ( لو سقطت حلب للسليبيين لعسار الشرق لاتينيا ) .

بوصول صدّ الاحتلال الصليبي سنة ٥١٨ ه / ١٠٢٤ الى نهاية انتهى عهد التوسع الصليبي وبدآت حرب التحرير والاسترداد ، وانتقل المسلمون من حالة الدفاع الى حالة الهجوم وبدأوا يخططون لاعمال التحرير ، وتوقف الصليبيون عن أعمال الهجوم ، وبات شاغلهم الرئيس الاحتفاظ بما احتلوه .

لقد مرت حرب الاسترداد بأربع مراحل ، ارتبطت كل منها باسم مدينة من مدن العرب تحملت عناء المسوولية العظمى لقيادة أعمال التحرير ، كما أن كل مرحلة من المراحل كان لها مزاياها وخعاطسها وتعلقت الامور كلها بشكل أساسي بأوضاع العرب والمسلمين من حيث اليقظة والوحدة وشخصيات القادة ، وهذه المراحل المتتالية هي :

مرحلة الموسل ، مرحلة حلب ، مرحلة دمشق ، مرحلة القاهرة . كانت مدينة الموسل أعظم مدن منطقة الجزيرة وفي التاريخ الاسلامي نجدها في المراحمل المبكرة منه دائما متورطة في مشاكل العراق السياسية ، وقلما كان لها دورها الفعمال

أي احداث بلاد الشام ، انما يلاحظ منذ القرن العاشير بداية تحسول للاشتراك في احداث بلاد الشام ، على آنهظلت هذه المشاركة هامشية حتى اواخر القرن الحادي عشير ، وبالتحديد عندما ازداد تدفق الغز على الجزيرة والشام ، فلقد قيدم الغز من اتجاه معاكس لاتجاه البداة العرب ، وقبل قدوم الغز واقامة السلطة السلجوقية رست مقاليسسد التغيير السياسي في بلاد الشام في ايدي رجال القبائل العرب ، وقسد انتزع الغز هدده المقاليد منهم كما سبق الحديث عن هذا .

وكانت الموصل أول محطة للمهاجرين الغز نحو الشام ، وسبب هذا تحولا جذريا في تاريخ الموصل مع اقليم الجزيرة والشام ، فقد أخذ اتسال الموصل بالعراق يخف وغدت هذه المدينة بالتدريسج جزءًا من الشام ، وتورطت في مشاكله ، وأصبح الاستيلاء على الموصل الخطوة الاولى والاساسية نحو الاستيلاء على شعال بلاد الشام ،وربما على الشام بأسره ، ويمكن أن نرى في تاريخ الدولة العقيلية ، ثم الدولة الاتابكية مايكفي للتدليل على صحة هذا .

لقد أراد المليبيون احتلال مدينة حلب ، لسد الثغرة فعين الرها وانطاكية ولعزل الشام عن المشرق بعد ماتم عزله الي حيد بعيد عن مصر ليسهل بعد ذلك الاطباق عليه واحتلاله بشكل كامل، لكن مدينة حلب نجت ودخلت في وحدة طوعية شعبية مسع الموسل، وهكذا توحد شمال بلاد الشام مع اعالي بلاد الرافدين تحت قييادة البرسقي ، ووجهت الآن طاقات المسلمين في الدولة الجديدة فيالي الي العمل ضد الفرنجة من مرحلة الدفاع السلبي الي مرحلة الهجوم الايجابي ، لكن لسوء حيظ المسلمين أن البرسقي قيد

أغتيال من قبل الحشايشية الاسماعيلية بعد عامين من انقاذ حلسب وبدء حصرب التحرير •

ولقد أدى اغتياله الى انتكاسة مروعة ، لكن موقتة ذلك أن الامة كانت تعيش بداية عصر اليقظة لذلك اجتازت المحنسسة وتغلبت عليها ، لقد تآمرت قوى سياسية محترفة على سيادة الموسل، وانجرفت السلطنة في تيار هذه الموامرات مع دار الخلافة ، لكن شعب الموسل كان يعرف مايريد عن ايمان وعزيمة ، وبعد عام مىن معرع البرسقي ، توجمه وفد يمثل أهل الموسل ألي بغداد ، وقسام هذا الوفد باختيار الضابط زيكي بن آق سنقر قسيم الدولة ،وتعاقدوا معمد على تولي مقاليد الامور في دولة الموسل ضمن شروط معينسة ، ولتأديمة واجبات محددة ، وبعد ماتم التعاقد معمه أجبر الوفسد سلطان بغداد على الموافقة على تعيين زنكي حاكما جديدا علمسى

وفي عام ٢١٥ ه / ١١٢٧ م تسلم عماد الدين رنكي رمام الامور بالموسل ، وكان رنكي هذا عسكريا من الطراز النادر له من العزم والشجاعة والبطش ، وحب النظام والتقيد به مع المطامح العاليسة ما أحلّه محل الزعامة ، ومكنه من شغل الدور الذي كانت الامسة في مرحلة استفاقها آنذاك قد اوكلته اليه وعهدت بمسؤولياته الجسام الى اخلاصه وكفايته ، لقد ادرك رنكي حجم المسؤولية التسي ألقيت على عاتقه فقام بها خير قيام ، وأدرك ان عليه م حتى يحقق النجاح مان يوحد بأي ثمن وبأية واسطة بين اجسزاء الامة الممزقة سياسيا ، وأن كل شيء جائز وقانوني في سبيل تحقيق

الوحدة وازالة جميع العوائق والغوارق لتطوير حمركة اليقطة وتنميتها ونفي الفوضويحة عنها والزامها بالجديحة والنظام والعمال الجميداد البناء .

وكانت خطاته في العمل ضد العدو تهدف أولا الى ازالة مملكة بلاد .

الرها ، ثم اسقاط انطاكية ، حتى تسد الثغرة مابين أعالي/الرافدين وشمال بلاد الشام ، ومن ثم تغلق المنافذ البرية للعليبيين ، فتتوقف بذلك الهجرة البرية ، ويحال بين الامبراطورية البيزنطية والتدخضل وتقديم المساعدات للعليبيين ، الذين يمكن بنجاح هذه الخطة وضعهم داخل نطاق الحسار من الجوانب البريحة ،

وعندما يطالع الباحث سيرة حياة زنكي يجده قد ضرب المثل الاعلى بالجدية والالتزام بالنظام ، وقحد وصفه ابن العديم في كتابه ( بغية الطلب في تاريخ حلب ) بقوله : " كان زنكي ملكا عظيما ، شجاعا ، جبارا ، كثير العظمة والتجبر ، وهو مع ذليل يراعي أحوال الشرع ، وينقاد اليه ، ويكرم أهل العلم ، وبلغنيي أنه كان اذا قيل له : أما تخاف الله ؟ يخاف من ذلك ويتعافر في نفسه " ووسفه أحد معاصريه بقوله : " كان أتابك زنكي ابن قسيم الدولة آق سنقر رحمه الله أذا مشى العسكر خلفه كأنهم بين عظين مخافة ان يدوس العسكر شيئا من الزرع ولايجسر أحد مين من الاجناد يأخذ لفلاح علاقة تبن الا بهمنها او بخط من الديوان من الاجناد يأخذ لفلاح علاقة تبن الا بهمنها او بخط من الديوان عن جندي انه وان تعدى أحد عليها ، وكان اذا بلغه عن جندي انه تحدى على فلاح قطع خبره ، وطرده ، حتى عمر البلاد

بعد خرابها ، وأحسن الى أهالي مملكته وكان لايبقي على مفسد٠٠٠ ونهى عن الكلف والمغارم والسخر والتثقيل على الرعية وأقام الحدود في بلاده " وفرض زنكي على شعب دولته نوعا من انواع الجنديسة الاجبارية ، حتى صار معظم جند قواته متطوعة من ابناء الشعب وما ان مكن زنكي نفسه في الموصل حتى التفت الى جهاد المليبيين والعمل على قلعهم من ديار الشام ، وكان زنكي من مواليد مدينة حلب ، فيها نشأ وأمضى طفولته ، وكان الحلبيون يعرفونه ويحبونه ، لذلك قاموا عند قدومه الى الموصل فانتزعوا زمام مدينتهم مسسن أمراء الاسرة الارتقية التركمانية الذين استولوا عليها اشسسر اغتيال البرسقي ، وذهب جماعة منهم الى زنكي فاستدعوه الى حلب ، وهكذا عادت الوحدة بين شمال الشام وأعالي بلاد الرافدين .

وسخر زنكي طاقاته ودولة للتحرير ، وأوقف نفسه عليه ، فاسترد من العليبيين أولا معرة النعمان وكفر طاب ، وباريليسن ، والاثارب مع المنطقة الشمالية والغربية لدولة حلب ، فاستردت حلب بذلك شيئا من عافيتها وتوفرت لديها امكانات اعظم للمساهمة بشكل اوفر في اعمال التحرير ،

وكان هممّ زنكي وشغله الشاغل احتلال الرها ، والقضاء على الدولة العليبيية التي كانت فيها ، وبعد عمل طويل وجهاد عاشته الاممة كلا وأفرادا استطاع زنكي سمنة ١١٤٤ م احتلال الرها والقضاء على اولى دول الفرنجة تأسيسا في المشرق ، ولقد عمم لسقوط الرها صدى بالغ في الشرق والغرب ، وكانت تلك أقسى ضربة نزلت بالفرنجة مذ دخلوا الشام وأفدح خسارة ألمت بهم .

وتابع زنكي نشاطاته لتنفيذ خططه وحدث انه بعد مفسسي عامين على سقوط الرها أن قفسى نجبه غيلة من باأحد غلمانه، حدث ذلك وهو يحاصر قلعة جعبر، ووقع ليلا بينما كان زنكي نائمسا، وهرب الغلام الذي اقترف جريمة قتله وجاء الى تحت قلعة جبر (فنادى أهل القلعة : شيلوني فقد قتلت السلطان ، فقالوا اذهب السسسى لعنة الله قد قتلت المسلمين كلهم بقتله "

لقد كان لمسرع زنكي أثر مفجع في نفوس المسلمين فدعوه (بالشهيد) وبرغم كثرة الشهداء في التاريخ العربي ، فان زنكي هو الوحيد الذي عرف بهذا الاسم ، لكن برغم هذا كله لم يوقف موت زنكي مسيرة التحرير ، ولم يوثر كثيرا في اوضاع الاملة ، ذلك ان الامم الحيلة لا تتأثر كثيرا بفقدان القادة ، ولا تتعطل مسيرتها بمسرعهم لانها تخلقهم الواحد تلو الاخر ،

لقد طوى حادث اغتيال زنكي مرحلة حرب الاسترداد الاولى، وهكذا انتهت مرحلة الموسل لتبدأ مرحلة حلب وهي المرحلة الثانية للتحرير ، فقد تسلم نور الدين محمود بن زنكي القيادة بعد سقوط أبيه ، وكان نور الدين - الذي اتخذ من حلب مقرا له - مثله مثل ابيه في الشجاعة والحزم والاخلاص والطموح ، انما تميز عن ابيه بتقواه وزهده وسلامة نيته ، فقد كان يعتقد بأن الله تعالى قد أوكل اليه مهمة اقتلاع الفرنجة من ديار المسلمين ، وتوحيد هذه الديار وأهلها تحت راية واحدة ولهدف جهادي واحد ،

وكانت اولى الاعمال التي قام بها نور الدين محمود استعادة الرها من الصليبيين الذين استغلوا حادث اغتيال زنكي والفوضى التي

رافقته ، فاستولوا عليها شانية ، وبعد هذا بـذل ما أوتيه من قسوة وطاقات في سبيل اثارة الامصة ، وبعث روح الجهاد والتضحيصة بين جميع افرادها في جميع مناطق الوطن العربي ، ويعد نور الدين من أعظم الذين أستهموا في ايجاد جيل جديد مسلم لته روح جديدة تضحي في سبيل الجهاد والتحرير ، وتخترع وتبدع كل مايحتاجـــه الجهاد والتحرير ، وهي بالوقت نفسه روح مثقفة متحضرة تحسبب حياة الوحدة والتعاون والتكاتف ، وتكره الفرقة وتمجها ، هذه الروح الجديدة التي تجسدت في معظم افراد الامة وفي شخص نور الدين، فكان لها مثلا أعلى ، هي التي مكنت من عدد من الانجازات العسكرية وهي التي مكنت نور الدين في سنة ١١٥٤ م من الذهاب الى دمشــــق بناء على دعوة أهلها ، فوحد لاول مرة منذ قرون بين شمال الشام وجنوبه ، وشملت هذه الوحدة اجزاءًا من الجزيرة ، وهـي ايضا التي سببت بناء العديد من الرباطات والمدارس والجامعات والمشافي ،ورعت الثقافة وشبعت المثقفين ، فنور الدين هو الذي شبع ابن عساكر على كتابة تاريخ لمدينة دمشق جاء في ثمانين مجلدة كبيرة ، وهـذا أمر لم يعهد له مثيل في سير الامم وتواريخها ٠

وبتحول نور الدين من حلب الى دمشق انتهت المرحلة الثانية، وتحولت مدينة دمشق عن الموقف السلبي تجاه العليبيين الى وضليا اليجابي تقود به حرب الاسترداد وبشكل حاسم ، فمن دمشق خلسان نور الدين عدة معارك ضد العليبيين وكانت جميع المعارك التي وقعت بين المسلمين والعليبيين حتى هذا التاريخ غير فاعلة ، فبلاد الشام هي بلاد تساعد بنيتها الجغرافية على قيام كثير من القلاع والحمون،

وكانت معظم المدن والبلدان فيبها ذات اسوار للدفاع ، لذا كانست كلما حدثت معركة بين قوة عربية وقوة صليبية ، كانت هذه المعركة غالبا ماتحدث قرب أسوار احدى القلام او الحمون ، ولذلك كانسست تستغرق وقتا طويلا ، وتستهلك جهدا فظيما دونما فائدة تذكـــر، واذا ماحدث ووقع اشتباك في أحمد السهول فان المهزوم فالبمسا ماكان ينسحب الى واحد من مواقعه المحسنة القريبة ، فيتخـــذ موقف الدفاع / لذلك طال أمد الحروب العليبية ، واحتاجت الـــــى تكاليف باهظة ، وبات على المسلمين وقادتهم تأمين الموارد الكافية من الرجال والموَّن ، والسلاح والمال لنفقات هذه الحروب ، وبالوقست نفسه العمل من أجل خلق ظروف وحالات مواتية لقيام معركة فاطلة مع العدو ، تحطم فيها قواه العسكرية ذلك أن المليبيين ظلوا في المشرق عبارة عن موسسة عسكرية محتلة ، ولم تقم بينهم وبين المسلمين علاقات حياة اجتماعية وتعايش ، وما جاء في بعض المعادر عن بعض العلاقات لايمكن أخذه مأخذ القانون الشامل • لقد عـاش المليبيون في المشرق غرباء ، وملكوا القدرة على البقاء طالمــا ملكوا القدرة العسكرية ، لكن عندما فقدوا ذلك بفربة حاسمت سار وجودهم موقتا •

وبعد ما وحد نور الدين الشام والجزيرة نظر أمامه فرأى مسر بطاقاتها الهائلة ومواردها الكبيرة الجبارة ، وكان الحكمم في معر على غاية من الضعف والتمزق والاضطراب ، وتوجه نور الدين بأنظاره نحو مصر كي ينقذها من فوضاها ، وكي يدخل اليها الروح الجديدة التي حلمت بالشام ، وحتى تستخدم موارد معر ، وتمسرج

طاقاتها في المعركة بدلا من التبعثر والهدر والضياع، وكان الصليبييون قحد وصلوا الى قناعات مفادها أنحه بات من المحال بالنسبة لهجم التوسع في بلاد الشام ، وانه ليس امامهم في مستقبل قريب غيــر مسر او البحر ، لذلك أرادوا احتلال مسر ، ورغبوا في الاستفادة منها ومن مواردها ، لكي يحولوا بين المسلمين وبين تطويقهــم، والعمل في سبيل القضاء عليهم واقتلاعهم ، لهذا أعدوا العدة ، ورسموا الخطط ، وجردوا عدة حملات ضد مصر ، لكن نور الدين كان لهـــم ولاعوانهم من المتحكمين بمصر بالمرساد ، فسارع الى التدخل ، وبفضل شجاعة قوات نور الدين ، وتجاوب شعب معسر معها أخفقت جميسسع جهود العليبيين وتمكن نور الدين في سنة ١١٦٧ م من توحيد معسر مع بلاد الشام والجزيرة ، وفي سنة ١١٧١ م تم الغاء الخلافة الفاطمية وقامت في مصر حياة جديدة ويقظة متفتحة ، وبدأت مصر تستعد للاسبهام في اعمال التحرير ، وطوقت الان ممتلكات المليبيي .... ، وأعدد نور الدين قواته من أجل معركة فاصلة ، وكان موقنا من أن النصر سيكون حليفه ، وأنه لن يكون بعد فترة للسليبيين وجـــود في الشام ، وعلى هذا الاساس أمر نور الدين بسعنع منبر لتخطــب عليه خطبة الجمعـة الاولى في المسجد الاقمـى بعد تحرره (١)

وكان ملاح الدين يوسف بن ايوب واليا لنور الدين على مصر، وقبل ان يتوجه نور الدين على رأس قواته نحو فلسطين أسلمدر أوامره الى سلاح الدين بقيادة قوات مصر، والالتقاء معمه علمي

<sup>(</sup>۱) لقد احرق هذا المنبر منذ سنوات عدة اثر احراق المسجد الاقعلى بعد حرب ۱۹۲۷ .

اسـوار الكرك ، ولكن ـ ولكل عظيم سقطة ـ غلبت انانية صلاح الدين وشـهوته للسلطة على نفسـه ـ وذلك بتحريض جهازه الذي احاط بــه لـه ، وتخويفه من نور الدين ـ فتلكا صلاح الدين ولم ينفذ أوامـر نور الدين متعللا بأوهـى الاسباب ، وهكذا تأجـل موعد المعركـــة الفاصلة ، وكلفت شهوة السلطة الامة سنين طويلة اخرى من الـــدم والعـذاب .

وتوفي نور الدين بشكل مفاجى ً عام ١١٧٤ ، وقد انفرط عقد دولته عشية وفاته ، ذلك انه خلف ولدا سبيا لم يستطع القيام بأعبا ً المسوّولية ، فخف صلاح الدين من القاهرة الى الشام ، حييت تمكن خلال سنوات من حسم حالة الفوضى في البلاد ، وحال بين الفرنجة وأي توسع في الشام ، وأقام دولة تمتد من ليبيا الى جنوب الموصل وتشمل بلاد الشام والجزيرة مع مصر والحجاز واليمن وليبيا .

وملكت هذه الدولة مايكفي من طاقات بشرية واقتصاديــــة للاعداد للقيام بعمل حاسم ضد العليبيين ، وأيقن صلاح الدين انــه قد حان الوقت لمنازلة جميع القوى العليبية في ارض معترك واحــدة، وفي ظروف مناسبة ، وخلال زمن يكون لصالحـه ، ويتيح له احراز النصـر وسـحق القوات المعاديـة ،

وشهدت هذه الفترة تطورا كبيرا في العلوم العسكرية لدى المسلمين ، من حيث تحسين عدد كبير من الاسلحة ، ومن حيث رفع مستوى التدريب والمقدرة القتالية الهجومية لدى قوات سلاح الديلسن، كما ان دولة سلاح الدين ملكت اقتصادا عسكريا متينا ، واسبحلت لديها نواة اسطول يودى بعض الخدمات في البحر الابيلن المتوسط ،

لكنبرغم هذا كله كانت تعاني من نقص في الاخشاب والفحسولاذ وكان المليبيون يمتلكون آنئد الشريط الساحلي لبلاد الشام ابتداء من انطاكية ، وكان عرض هذا الشريط لايتجاوز احيانا الثمانيحسن كيلو مترا ، وكانت آرافيهم موزعة بين دول ثلاث ، مراكزهحسا انطاكية ، والقدس ، وطرابلس ، وكانت هذه الارافي محاطمة مسن ثلاث جهات بالارافي العربية حيث وجدت مدن بلاد الشام الكبرى مثل: دمشق ، حمص ، حماه ، بعلبك ، حلب ، وكانت هذه المدن واقعة على مقربة من (الحدود العليبية ) كما كان معظم سكان المناطسق الواقعة في حوزة العليبيين من العرب السوريين ، ولم تدرس بعسد بشكل عميق انماط علاقاتهم بالعليبيين المحتلين ، وذلك أن هذا من الموافيح الخطيرة التي درست من قبل باحثين فرنسيين وسواهم واستخدمت في تسهيل معالح الاستعمار الفرنسي الى حدد القسول او الايحاء بوجود فرنسيين فيما وراء البحار في الشرق ،

وكانت المساعدات البشرية والحربية والاقتصادية ترد السمى السليبيين من اوربحة بلا انقطاع عن طريق الاناضول ، وعن طريق البحر فقد كانت أساطيل الدويلات الايطالية تتحكم بأعمال الملاحسة في البحر المتوسط ، وكانت قوى صلاح الدين البحرية أضعف مسن أن تخوض معركة مواجهة مع هذه الاساطيل .

واذا كان اسطول صلاح الدين أضعف من اساطيل الدويــــلات.
الايطالية ، فقد ملك المسلمون آنذاك اساطيل جبارة ،كان بامكانها
فيما لو تعاونت مع اسطول صلاح الدين تقديم خدمات كبيرة للغاية ،
لقد كان هناك اسحطول امبراطورية الموحدين ، وكان الموحـــدون

يخوضون غمار حرب ضروس ضد العليبيين في جبهة الاندلس •

وبفطرة الشعور بوحدة المعير ووحدة المعركة وجد آنئـــــذ مواطنون من مدن المشرق والمغربكان بعضهم يغزو عاما في فلسطين وعاما آخر في الاندلس، من هذا المنطلق راسل صلاح الدين يعقــوب المنعور الموحدي بسفارة سامية المستوى، واستقبل المنعور الموحدي السفارة ببعض الحفاوة، لكنه لم يلب المطلب الذي قدمـت مـــن آجله السفارة وذلك لاسباب عقائدية وسياسية مختلف حول تحديدها،

هذا واعتمد العليبيون على حماية الامبراطورية البيزنطية ومساعدتها لهم ، وكانت هذه الامبراطورية القوية تسعى دائمــا للتنسيق مع العليبيين والاستفادة من نشاطهم ، يضاف الى هذا ان العليبيين ركنوا في كثير من الاحيان الى المساعدات التي كانت تأتيهم من أرمينية ، واحيانا من موازنة جبـل لبنان ،

ومفيد هنا أن نتذكر ان العليبيين حققوا نجاحاتهم بسبب تمزق المسلمين وانعرافهم الى النزاعات الداخلية ، لكن الان أيسام علاج الدين انعكست الاية ، وانقلب السحر على الساحر ، فلقد توحد المسلمون في الشرق تحت راية هلاج الدين ، وأخذت الفرقة تحل بيسن مغوف العليبيين اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا ، كما أخذ التمرق يبدد هوى قادتهم سياسيا ، وكانت الروح المتوقدة التي ظهرت بيس طلائع العليبيين قد خمدت ، كما أن الفوارق بدت جلية بين ابناء العليبيين الذين نشاوا في الشام ، وبين هولاء الذين قدموا حديثا من اوربة ، وظهرت بين صفوف الفزاة الفرنجة منظمات عسكريسة دينية اصطدمت مصالحها في كثير من الاحيان وتعارضت سياساتها ،

كما جلب العليبيون معهم الى الشام نظم الاقطاع التي كانت سائدة في اوربة ، لهذا تضائلت سلطات الدول على الغرسان الاقطاعييين الذين تمركزوا في بعض قلاع الشام ، ولم تعرف جيوش الفرنجة انظمة الطاعة والفبط والربط ، يضاف الى هذا ان بعضا من الاقطاعيين تطلع نحو عروش احدى الدول الثلاث وحكمه حكما مباشرا او على شهدكل وصايسة .

وقام صلاح الدين في كثير من المناسبات ، وببراعة متناهية ، بتوسيع شقة الخلافات بين قادة العليبيين ، كما كشف النشاط العسكري ضد القلاع مستهدفا تدمير الفرنجة اقتصاديا ليكون ذلك مقدمة للتدمير العسكري والسياسي ، وتركزت في البداية جهودة على حماية منطقة دمشق ، وذلك بتحرير أراضي الجولان مع منطقة جبل عامل وبعلبك ، ثم الاشراف على الطريق البري الواسل بين مصر والشام وكان للعليبيين على هذا الطريق حصن الكرك ، فجهد صلاح الدين في سبيل الاستيلاء عليه .

وقبيل وفاة نور الدين كان أموري الاول – ملك القدس – آبرز قادة المليبيين ، واعمقهم تجربة ، وكان يسعى لاستغلال الظيروف التي نجمت عن وفاة نور الدين المفاجئة ، انما فوت عليه ذلك منيته التي حاقت به ، بعد قرابة شهرين من وفاة نور الدين ، وقد خلفه على عرش القدس ابنه بلدوين الرابع ، وكان صبيا في الثالثة عشرة من عمره ، معابا بالجذام عاش حتى الرابعة والعشرين . وقد حرمه صغر سنه ومرضه من ممارسته للسلطة ، وكانت مملكة القدس في أمس الحاجة الى من يقودها حيال نشاط صلاح الدين وأعماله .

ودبت الفوضى في مملكة القدس، وقام صراع بين الامسسراء الاقطاعيين حول الاستبداد بأمورها والوساية على عرشها، وتدخل صلاح الدين مرارا في هذا السراع ليزيد من رقعته، واثناء ذلسك تمكن أحد الامراء السليبيين واسمه رينودي شاتيون ـ الذي عرفه العرب باسم ارناط ـ من السيطرة التامة على قلعتي الكرك والشوبك، وكان ارناط هذا ارعن أحمق متعصبا ومتهورا، ركز ميادين نشاطه على قطع طريق الحج والطريق الواصل بين مصر والشام .

ولم يهمل صلاح الدين نشاط ارضاط هذا ، وحاول الحد منه ، لكن حدث سنة ١١٨٧ ، ان هاجم ( ارضاط ) قافلة مسلمة كانت قادمة من القاهرة الى دمشق ، فانتهب ثرواتها ،وأسر الذين جاووا فيها ، وفي مواجهة هذا الحادث تذرع صلاح الدين في البداية بالحلم والسبر، فأرسل وفدا الى أرضاط يطلب منه اطلاق سراح الاسملون، ورد ( المنهوبات ) فاجاب ( ارضاط ) رافضا بتحد ووقاحة ، وهنام أرسل صلاح الدين رسالة الى ملك القدس ، فلم يستطع فعل شيء ،وامام هذا الحال استنفر صلاح الدين قواته ، واستنفر قوى المسلمين فلمي الجزيرة وسواها ، وأخذت القوات تتدفق على دمشق ، لتنطلق منها مسيرة التحرير .

وكان قوام جيش صلاح الدين الفرسان ، وكان سلاح هولاً الاساسي القسي والنشاب مع السيوف والدبابيس ، وتفوقت قسي جيش صلاح الدين على ما وجد لدى الفرنجة ، اذ كانت اكثر مرونة وأخضف وزنسا وأسهل استعمالا ، وسنع القوس في الغالب ـ على الطريقة التركمانية من قطع من العظام صف بعضها الى جانب بعض ، ثم لفت بخيوط مسن

جلود الحيوانات ، المبللة بالماء ، وكانت اوتار الاقواس ايفسا من جلود الحيوانات وعندما كانت هذه القسي تجف بالشمس كانست قدرتها (النابضة) كبيرة للغاية ، وكان الفارس الرامي يستطيع الرماية في جميع الجهات ، وأن يرمي في الدقيقة الواحدة عشرة أسهم او اكثر ، وكان السهم يعل الى مسافة اربعمئة متر أحيانا ،وعندما كانت قوات صلاح الدين تتقدم الى معركة ما ، كانت تغطي سحماء المعركة بالسهام ، وغالبا ما استهدفت السهام خيول فرسان العسدو، وأمام هذا اضطر العليبيون الى تغطية انفسهم وخيولهم بحدروع واقية ، ولكن غالبا ما كان ضرر هذه الدروع اكثر من نفعهسا ذلك ان القوات العربية كانت تفضل القتال في مواسم العيف لاسباب كثيرة ، منها ماكان زراعيا ، ارتبط بنظام الاقطاع العسكري ، ومنها ماكان لغايات فنية قتالية ، فقد كانت الامطار والاجواء الرطبة العدو الاول والاكبر للقسي ، لانها تفقدها فاعليتها .

وحين كانت المعارك تتم في مواسم الحر ، كانت قــــوات العليبيين ( المدرعة ) تعاني من العطش ويعاب فرسانها بالانهاك نتيجة لانحباس التعرق ، وسنرى تأثير ذلك في نجاح المسلمين بكسب معركة حطيبن .

وفي مواجهة القواعد القتالية عند المسلمين لم يكتـــف العليبيون بتغطية فرسانهم وخيولهم ، بل عدلوا من طرائق قتالهم وتسليح جيوشهم ، فقد آخذوا باستخدام قوات من المشاة الذين كانوا يرتدون معاطف من الجلد السميك فوقها قميص من الشباك المعدنيـــة، وكان سلاح هولاً القسي الثقيلة ، والفووس والحراب، وكانوا يتقدمون

امام فرق الفرسان التي كان سلاحها الرئيس الرماح القوية ، التي كان كل منها عبارة عن اسطوانه خشصبية طويلة لها سنان معدني حصحاد، وزج كان يوضع اثناء القتال في مكان مخسس له تحت ابط الفارس او كان الفارس يمسك به بكلتا يدية ، وكان اذا ما دثت معركـة حاول فيها المسلمون التقدم ، كان مشاة الفرنجة يتمركزون علـــى الارض، ويبأخذون بالرمي المؤثر الممهد، وهنا كان اذا حاول فرسان العرب الاغارة عليهم ، كان الفرسان العليبيون الثقال يتعدون لهــم بالانقضاض عليهم كالعواعق ، رماحهـم مسلطة الى الامام ، قــادرة على الخرق بقوة اندفاع الخيول ، لربط الفارس نفسمه الى ظهر فرسم، وسـنده لرمحـه على نقطة ارتكاز معدة خسيسا لهذه الوظيفة ولهذا بني العربُ/عْلٰي تجنب معركة مباشرة في سهل مكشوف ، وعمدوا دائما الى استدراج الفرنجة للقتال في اماكن وعرة ومرتفعة حيث تشـــل فاعلية فرسانهم ، واستهدفوا دائما الاستفادة الى ابعد الحدود من انعدام النظام والفبط والربط لدى فرسان الفرنجة ،الذين ماكسان أحدهم ليعتلي فرسه ويشرع رمحه حتى كان ينقض على من وقف قبالته كائنا من كان بشكل فردي وعشوائي ودون انتظار أوامر من رئیس او قائد ۰

لهذا بنى العرب خططهم على استدراح فرسان الفرنجة والقيام بعملية فصل للقوات او للاسلحة ، أي ابتفوا احداث ثغرة بين ســلاح الفرسان وسلاح المشاة ، وعملية الفصل هذه عملية معقدة للفايـــة تطبيقا وتنفيذا ، لهذا استخدم العرب انظمة الكر والفر والهجوم المخادع وغير المباشر بغية جذب الفرسان أبعد مسافة وتسـبيـــب

الاعياء لهم ولخيولهم والايقاع بكل منهم على حده ، وكان العصرب اذا مانجحوا في ذلك كلسه كانوا يرسلون سهامهم في السحماء حتى تهبط على رووس الفرسان ، او كانوا يرسلونها سطحية تعييب بطون الخيل المعادية فتعقرها ، فقد كان في عقر الخيول تعطيلل لسلاح الفرسان ، فالفارس المدرع المسلح بالرمح الطويل كان يعجسز عمن العمل بعد عقر مطيته ، وعقب هذا كله كان الرماة بخفتهم ومرونتهم يطلقون قسيهم ، ويتناولون سيوفهم او دبابيسهلل ويسقومون وهم يكبرون بأسوات مجلجلة ، بالانقضاض على الفرسان والمشاة كل على حدة ويجهزون عليهم ،

وعندما كان سلاح الدين يعزم على خوض معركة ما مع السليبيين كان يمهد لذلك قبل عدة اشهر ، فيرسل كتائب الجيث لتقحصوم باتلاف مزروعات العدو ، وبافساد الابار وموارد المياه ،وبضرب المنشآت الاقتصادية ، وبعدما يتحقق لحه هذا ، كان يقود قواتحه نحو الالتحام .

في ربيع ١١٨٧ ، دعا صلاح الدين الى الجهاد فأخذت القــوات النظامية من دولته ، ودولة الموصل وسواها تعل تباعا الـى دمشق فوصلت معها اعداد من المتطوعة ، وكان ماتجمع لدى صلاح الديــن اكثر من عشرين الف مقاتل ، وانما دون الثلاثين ، وقامت القيـادة العسكرية بوضع خطـة للهجوم على فلسطين بغية تحريرها ،واستهدفت هذه الخطة استدراج قوات العليبيين الى المنطقة المرتفعــة حـــول طبريـة لايقاع ضربة قاصمة بها ،

وشعر العليبيون بالخطر المقبل نحوهم ، فازالوا خلافاتهم، وحشدوا قواتهم كلها ، ولعلها قاربت الخمسين الفا ، وهو عدد لم يجتمع للعليبيين مرة واحدة مثله في الشام من قبل ولا من بعصد ، وعسكرت قوات العليبيين في مفورية حقرب الناصرية وباتصت تترقب الاحوال وتنتظر تطور الامور ،وكما هو واضح فان تعداد هذه القوات فاق تعداد ما تجمع لدى صلاح الدين ، وكانت فيها خيرة رجال الفرنجة في المشرق ، اذ ملك العليبيون تفوقا في التعداد مع تفوق الفرنجة في المشرق ، اذ ملك العليبيون تفوقا في التعداد مع تفوق هاكل بالتسليح ، ومع ذلك عوض صلاح الدين ذلك كلم بالتكتيك ، وهذا الشك يضفي صفة خاصة على معركة حطيسن .

غصادر صلاح الدين دمشق ، وأخذت قواته الطريق نحو الاردن ، وفي يوم الجمعة ٢٦ حزيران ١١٨٧ عبرت هذه القوات الاردن جنصوب بحيرة طبرية ، واتخذت مواقعها قرب أطراف النهر ، وبات عليهصا تنفيذ خطة موضوعة بدقعة .

وكان أصحاب التجربة من قادة العليبيين على معرفة بمرامي مسلاح الدين واهدافه ، وكان على رأسهم آنذاك ريموند الثالبييين مامر الاحداث ، ان ماحب طرابلس وطبرية ، ويروي معدر لاتيني عاصر الاحداث ، ان ريموند الثالث خاطب قادة الفرنجة المعسكريين في صفورية في اول مجلس حربي عقدوه ، بقوله : ( انصحكم واقترح عليكم ان تشحنوا مدنكم وقلاعكم بالرجال والمؤن والسلاح وكل مايلزم من وسائل الدفاع واطلبوا المساعدات من جميع الاطراف ، ذلك أنني موقن بأن صلاح الدين سيظل حيث هو ، وانتم تعلمون انه الان منتصف العيف ، واكثر الاوقات حرارة في السنة ، ولاشك ان الحر سيبعث على الاسترخياء

والكسل ، وآنذاك نقوم بمهاجمة موخرة قوات مسلاح الدين ونجبرهسا على الانسحاب وهكذا تسلم المملكة ـ مملكة القدسـ وتبقى آمنة ) ، ووافق القادة على هذا الاقتراح فقرروا الاقامة .

وعلم صلاح الدين بهذا ، وجرب استدراج العليبيين واقتلاعهم من معسكرهم فاخفق ، وكان صلاح الدين يدرك أحوال القوات العليبية ، وأحوال جندها النفسية ، فقد كان قوام جيش الفرنجة من الفرسان وكانت كمية كبيرة من هولاء الفرسان تتبع ( فرسان المعبد والمستشفى ( الداوية والاسبتارية ) ، فغالبا ماكان الفارس أرعب متهورا، تسهل اثارته ، فهو قد ملك الشجاعة لكن مع الحماقة ، ففرسان العليبيين كانوا مقاتلين هواة ، ولم يكونوا جندا محترفيان وبالنسبة لهلاح الدين وجنده ، لم تكن الحروب هواية بل حرفة قائمة على التخصص الموروث والعقل ، وحين يصطدم العلم والاحتراف والعقال نهيب الفريق الاول ،

وأدرك سلاخ الدين فيما ادركه أن الخطر قدد جمع بين قدوى السليبيين ، لكنه لم يزل الخلاف والتنافس/بين سفوفهم ، ومن هذا الادراك سدد سلاح الدين ضربته البارعة ، فقام بمهاجمة طبريسة ، وكانت آنذاك تعسكر فيها زوجة ريموند الثالث مع عدد من الاسسر السليبية النبيلة ، وسقطت طبرية وانسحب المدافعون عنها الى قلعتها وارسلوا يستغيثون ويطلبون النجدة من المعسكرين في سفورية على بعد خمسة عشر ميلا ،

وعندما وصلت الاستغاثة الى العليبيين ، مقد قادتهم مجلسا حربيا جديدا لدراسة الموقف ، وأعطي الكلام لريموند الثاليين لمرتبته العالية ، ولان طبرية من املاكه ، وزوجته هي المدافعية عنها ، وهي صاحبة الاستغاثة ايضا ، وعرض ريموند رأيه في ان لاتستجاب الاستغاثة ، ذلك ان التحرك من صفورية سيودي الى تدميسر مملكة القدس وزوالها من الوجود ، وقال : ( دعوا طبرية تسيقط فان صلاح الدين لن يحتفظ بها ، بل سيكتفي بتدمير اسوارها وأخذ من فيها أسرى ، وسنعيد بناء الاسوار ، ونفاوضه من أجل الاسرى ) واضاف ان الزحمف الى طبرية في ارض قاحلة لاماء فيها في هذا الفصل الحار سيودي الى دمار الجيش ، ثم اني اعرف غطرسة صلاح الديسيين وتجبره وهو ان لم نزحف اليه سيزحف الينا ، وآنئذ سندمر جيشه ، وان تكن الاخرى ، فقلاعنا على مقربة منا ، حيث يمكن أن نلجياً

وقام ارناط ومقدم الدأوية ، وعدد آخر من كبار الغرسان، بمعارضة آراء ريموند هذه ، واتهموه بالخيانة والجبن ، وبينسوا أن قانون الاقطاع الناظم للعلاقة بين الملك والتابع يقتضي من ملسك القدس أن يهب لنجدة طبرية مهما كانت المخاطر والنتائج ، وكثرت المغوط على الملك ، فمال الى المعارضين لريموند ، لكنه لم يعسدر أمرا بالتحرك ، وانفض المجلس الحربي والامور معلقة ، وبات الجيش العليبي حيث كان ، انما حدث في آخر الليل أن سمعت أموات تنادي بالرحيل ، وان الملك أصدر بذلك أمره ، ويرى أغلب الذين كتبوا في تاريخ الحروب العليبية ان الملك لم يعسدر امر التحرك ، وحيث لم تعرف الجهة التي أصدرت الامر ، يتساءل بعضهم عما اذا كان قسد

تحقـق لجماعة من عملاء صـلاح الدين النشاط في المعسكر الصليبـــي، واجباره على التحرك ، واذا صـح هذا ، ففيه براعة وفهم كبير ،

وخلاصة الامر أن الجيش السليبي تحرك في تموز ـ شـهر الحر ـ تحرك لينقذ طبرية ، لا ليشتبك بجيش سلاح الدين في معركة فاسلــة، وخيـل اليـه انـه سيسل الى طبريـة خلال ساعات فقـط .

وتحرك الحيش المليبي ، وهو مولف من ثلاثة أقسام ، فقد سار في المقدمـة ريموند الشالث لعلو مرتبته ، ولان الارض كانت تابعــة لـه ، وبقي الملك غـوي في القلب ، وسار الفرسان في الساقة ، وحمندما عرف صلاح الدين بخبر تحرك الجيش العليبي سنر سنرورا كبيرا ، لان خطسته قد نجحست حتى الان ، فترك طبسرية ، وعاد الى مقر قيادِتـه ليشرف بنفسه على العمليات ، وكان جيش الفرنجة حين ترك صفوريــة، قبد أخد الطريق المودي الى طبرية ، لكن هذا الجيش مالبث أن أخسد يتعرض لهجمات ساعقـة من كمائن قوات سلاح الدين ، وكانت مؤخــرة الجيش اكثر الاقسام تعرضا وتأثرا ، وكان يوم الثالث من تموز ١١٨٧م شحديد الحرارة وقد حالت قوات صلاح الدين بين الصليبيين وبين العصول على الماء ، وفي منتصف الطريق الى طبرية عرف الملك ان جيشـه الـــذي أجبر على أخصف المسالك الوعرة ، قصد أسميب بالانهاك ، وأن موَخرتـه أصبحــت عاجزة عن متـابعة التحرك ، وهنا قرر الانحراف الى احـدي القرى القريبة للحصول على الماء ، وزاد هذا العمل الجديد جيشـــــه ارتباكا وفوضى ، كما ازدادت هجمات القوات المسلمة عليه ضراوة وشـراسـة ، فاضطر الـي ضرب مخيمه حيث كان في منطقة تعرف بلوبية، وهـي منطقة جرداء لاماء فيها ولاشـجر ، وأحدق فرسان صلاح الديـن

بمعسكر السليبيين ، وأخلفوا ينقضون عليه من كل جانب ، وعلل العليبيون ليلة كلها هلول ، فاشلرفت معنوياتهم على الانهيار .

وكانت الحال في معسكر صلاح الدين على نقيض معسكر السليبيين فالمعنويات كانت مرتفعة ، والنفوس باتت واثقة من النصر المحسور وقد سهر صلاح الدين ليلته يشرف على توزيع قواته ، ويقصوم بالاعدادات الاخيرة لليوم التالي ، وأمر في ليلته بتوزيع كميحسات وافية من النبال على فرسانه .

ومع صباح يوم السبت الرابع من تموز جاء الجيشان وجها لوجه، وكان كلاهما يدرك أن قدر مملكة القدس العليبية ، وبالتاني الوجود العليبي بأسره في المشرق معلق على نتيجة العراع ، وكان الجنسد المسلم قد نال قسطا كبيرا من الراحة ، بينما عنى العطش والتعسب والهلع الجند العليبي ، ومع هذا لم يلق العليبيون السلاح وأرادوا انقاذ الموقف بتسديد ضربة قاسية الى صفوف قوات صلاح الديسسن لخرقها ، والوصول الى مياه طبرية مهما بلغت التكاليف ، وادرك عسلاح الدين غايات القوم ، وعرف خطتهم ، فعمل على الحيلولة بيشهم وبين النجساح ،

وحسب المصادر اللاتينية المعاصرة رتب الطليبيون أنفسهم بأن قسموا قواتهم الى عدد من العفوف بحيث وضعت كتائب الرجالة في المقدمة لحماية الفرسان وللتمهيد برماياتها الطريق لهم لانجياز عملية الخرق والوصول الى مياه طبرية ، ووقيف ملك القدس في الوسيط، وكان بعجبته الاساقفة ، وزمرة من النبلاء من خيرة الفرسان .

وكان من المفترض أن يقوم الفرسان عقب الرمايات التمهيدية بالاندفاع مسلطين رماحهم الى الامام ، وأن يلحق بهم الرجالسية لحمايتهم ، وبالفعل اندفع الفرسان فتصدى لهم فرسان المسلمين ، وقاوموهم بضراوة ، ثم تظاهروا بالعجز والانهزام ، فلحق بهسم الفرسان ، وهنا ابتعدوا عن المشاة ، وقامت في هذه اللحظة كمائن المسلمين المتمركزة على الجوانب بالانقضاض على المشلسلين المتمركزة على الجوانب بالانقضاض على المشلسلين فاضطلب المتعركة على الجوانب بالانقضاض على المشلسلين فاضطلب واتخاذ مواقف الدفاع ، فأضطلب عن مواقعهم وانسحبوا الى ظهر تل هناك عرف بتل حطين له قمتان حرفتا بقرني حطين — وهنا أرسل الملك وحاشسيت خلفهم ، وطلبوا منهم التراجع ، فأبوا الاستجابة قائليسين ; ( لانستطيع لاننا نموت عطشا ، ولانستطيع القتال ) .

وهكذا غدت خيول فرسان العليبيين بلا حماية ،وشدد المسلمون هجماتهم على هولا الفرسان ،وأمطروهم بوابل من النبال ،فاستنجد الفرسان بالملك ، وأخبروه أنه لم يعد بامكانهم متابعة القتال، ولم يستطع الملك انجاد الفرسان ، كما أنه وجد نفسه مع اتباعه قدد حاق بهم العجز وحل بهم الفشل ، وحالت الرمايات المكثف بينهم وبين التحرك ، ولهذا وجد الملك أن أففل الحلول هو أن يأمر بضرب الخيم ،حيث كان على مقربة من المشاة آملا في القدرة على متابعة الدفاع ، وزاد هذا القرار الفوضى داخل صفوف الفرنجية، متابعة الدفاع ، وزاد هذا القرار الفوضى داخل صفوف الفرنجية، كما أكد عملية الفعل بين الفرسان والرجالة ، وعندما رأى ريموند ما آل اليه الحال دبر أمر نجاته من الطوق المضروب حوله ، وتغاضى المسلمون عنه ، كما يفقد الفرنجة خير رجالاتهم تجربية وحنكسه،

ثم ليكون موضع اتهام في المستقبل ، وفي اثناء هذا كله أخصد بعض الفرسان يعود الى حيث وقصف الملك ، ونظرا لععوبة الاتعصال، واتساع رقعة مسرح العمليات ، لم يكن لدى صلاح الدين صورة واضحة عما آل اليه الامر ، لكن ذلك تيسمر عندما جلب اليه جنده عصددا من الاسرى ، تم جمع المعلومات منهم ، وفي ضوء ذلك تحصصرك صلاح الدين ، وحرك قواته فتمكن اولا من ابادة المشاة ، وسحق الجزء الاكبر من الفرسان ، ثم عمل ـ وهو ممسك بزمام السيطرة على قواته ـ على حسم المعركة .

وفي هذا الوقعت كانت مجموعة كبيرة من العليبيين قد تجمعت حول الملك ، واتخذ الجميع موقف الدفاع عن أحمد قرني عظين ، وادرك صلاح الدين ان المعركة ستنتهي بتسفية هذه المجموعة ، فقاد الهجوم عليها بنفسه ، وبدأ بطرح النار في الاعشاب التي كانت موجمودة في اتجاه الريم ، فغطى الدخان تحرك قواته ، كما زادت النيران من سوء احوال العليبيين وشدة عطشهم .

ويعسف الملك الافغل بن صلاح الدين نهاية المعركة بقوليه :

( كنت الى جانب ابي في ذلك المعاف ، وهو أول معاف شاهدته ، فلما مار ملك الفرنجة على التل في تلك الجماعة ، حملوا حملة منكرة على من هم بازائهم من المسلمين ، حتى الحقوا بوالدي ، قال : فنظرت اليه ، وقد علته كآبة ، واربد لونه ، وأمسك بلحيته ، وتقدم وهو يعيح ، كذب الشيطان ،قال : فعاد المسلمون على الفرنج، فرجعوا فصعدوا الى التل ، فلما رأيت الفرنج قد عادوا ،والمسلمين عملوا حملة يتبعونهم صحت من فرحي : هزمناهم ، فعاد الفرنج ، فحملوا حملة

ثانية مثل الاولى ، ألحقوا المسلمين بوالدي ، وفعل مثلما فعــل

ثانية مثل الاولى ، ألحقوا المسلمين بوالدي ، وفعل مثلما فعسل أولا ، وعطف المسلمون عليهم ، فالحقوهم بالتل ، فعحت انا ايفا: هزمناهم ، فالتفت الي والدي وقال : مانهزمهم حتى تسقط تلسك الخيمة ، قال : فهو يقول لي ، واذا بالخيمة سقطت ، فنسسزل الخيمة ، قال : فهو يقول لي ، واذا بالخيمة سقطت ، فنسسزل السلطان ، وسجد شكرا لله تعالى ، فبكى من فرحه ، وكان سبب سقوطها أن الفرنج لما حملوا تلك الحملات ازدادوا عطشا ، وقسد كانوا يرجون الخلاص في تلك الحملات ديا هم فيه ، فلم يجسدوا الى الخلاص طريقا ، فنزلوا عن دوابهم ، وجلسوا على الارض فععد المسلمون اليهم ، فألقوا خيمة الملك وأسروهم عن بكرة ابيهسم، وفيهم الملك وأخوه ، والامير ارناط ، صاحب الكرك ، ولم يكن في الفرنجية أشد منه عدوانا لنا ، وكثر القتل والاسر فيهم ،فكان من يرى القتلى لايظن أنهم أسروا واحدا ومن يرى الاسرى لايظنن أنهم أسروا واحدا ومن يرى الاسرى لايظنن أنهم أسروا واحدا ومن يرى الاساحل ، وهدو أنهم قتلوا أحد وما أميب الفرنج منذ خرجوا الى الساحل ، وهدو سنة احدى وتسعين واربعمائة الى الان بمثل هذه الوقعة ) .

ان حطيت واحدة من معارك التاريخ الفاصلة ، حطمت فيها المؤسسة العسكرية الصليبية ، وقام صلاح الدين بعد ذلك بقليلل بتحرير القدس حيث جلب الى المسجد الاقصى منبر نور الدين،فالقيت عليه خطبة التحرير ، وبات الان أمر وجود الطليبيين في المشرق قضية زمن لا اكثر وأن من يستعرض اخبار الفترة التاريخيلية ، مرحلة دمشق بقيادة نور الدين ثم صلاح الدين يجد أملة تتحلوك كجمد واحد بلا تناقضات كبيرة ، ولا أمراض مستعمية وكان بلودي أن استعرض هنا بعض النماذج الشاهدة ، لكن ذلك يحتاجالي مكان أرحب ،

عاش سلاح الدين عدة سنوات بعد حطين وتحرير القدس واجــه خلالها مشاكل صعبة للغاية حتى على المعيد العسكري ، انما ذلـــك كان عديم التآثير ، فلقد حكم نعـر حطين على الوجود العليبي فــي المشرق بالزوال ، وما كان لقوة أن تغير ذلك الحكم ، كل ماحــدث محاولات لتأخير حركـة التنفيذ لكن بشكل يائس .

ولقد ترفرعت الروح الجديدة التي حملت من الشام الى معسسر، فجعلت بعد فترة وجيزة من الزمن القاهرة عاصمة لديار العسسرب، ومركزا لقواهم وثقافتهم وحضارتهم ، وبعد وفاة صلاح الديسسن صارت القاهرة مقر السلطنة الايوبية ، ومن القاهرة قاد خلفسساء ملاح الدين من الايوبيين اولا ثم من المماليك ، قادوا أمحة العرب نحو تعفية الوجود العليبي في بلاد الشام ، ونحو تسبيب الاخفساق لجميع محاولات اوربة في احتلال اي جزء من بلاد العرب ، كما ان القاهرة حمت الوطن العربي في مشرقحه ومغربه وسانته عندمسسا تعرض هذا الوطن للغزو المغولي ، فهزمت المغول في معركة عين جالوت وأجبرتهم على الجلاء عن ارض الشام .

وفي دمشـق وحلب والموصل والقاهرة طـور العرب زمن الحـروب العليبية فنونهم الحربية ، وصناعات الاسلحة ، واخترعوا الكثير من الاسـلحة الجديدة ، وتحفل المكتبة العربية بالكثير من المولفـات عن السلاح وفـن الحرب ، كلـها تعود الى هـذه الفترة .

وبعدما طرد السليبيون من المشرق ، وزال خطر المغول بـدأت قوة العرب وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود ، بينما بعثت فــي

اوربسة التي خسرت الحروب العليبية حضارة سببت لها القصيصوة وقادتها من جديد نحو ديار العروبة والاسلام ·

ويتسائل الباحث عن أسباب انحطاط العرب مع انهم حصاروا النصر ، وبعث اوربة مع انها كانت المهزومة ؟ ولعل من استباب ذلك أن اوربة الاقطاعية الشديدة التمسك بالكاثوليكية حين خسرت الحرب كانت تلك الخسارة ضربة مميته للنظام الاقطاعي والكنيسة معا في اوربة ، وفي المقابل نجد ان الحروب المليبية التي طال أمدهـا قد مكنت في البداية القادة العسكريين في الشرق المسلم من تسلم زمام الامور وساعدت على التعصب الديني ، وخلقت الى جانب الاقطساع العسكري اقطاعا دينيا كان جديدا كل الجددة في تاريخ الاسمسلام، ومع الايام زادت ملاحيات الجند على حساب المؤسسات الدينية ،وترسخت قواعد انظمة للكهنوت الاقطاعـي في الاسلام ، وعندما توقفت الحـرب أصبح الجند عالمة على الامة ، ثم أن الشعور بالنصر والســـلم والامان بعد عهود طويلة من الحروب والدمار ، مع زوال عوامـــل التحدي دفع العرب نحو الاخلاد الى الراحمة والسكينة والى قبول نصوع جديد من التمزق السياسي ، وحيث ان الامة قد وجهت ايام الحـروب للمعركة ، فقد عطل هذا مع الايام الكثير من جوانب الحيراة الثقافية ، والمضارية ،وولسد مع الاقطاع الديني والعسكري التعسسب والتزمت و الاحتكار .

ان اهمال الحضصارة والثقافة والتعصب الاعمى كان ومازال آفـة العرب الكبرى ، ومعلوم ان العرب لم يتمكنوا قـط من صنـــع

حضارة وثقافة وهم ممزقون ، لكنهم كانوا كلما اتحدوا وتسامحوا بعقل ومنطق صنعوا كل شي، ، ففي الوحدة الهادفة الواميسية كمن - ولايزال يحكمن - سر نهوض العرب وقوة المسلمين .

#### بعبض المصادر الرئيسسية :

- 1- الكامل في التاريخ لابن الاثير
- ٢- التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية لـه
- ٣- تاريخ دولة آل سلجوق ـ للعماد الاصفهاني
  - ٤- الفتح القسى في الفتح القدسي لــه
- ٥- تاريخ ابن ابي الدم نسخة خطية خاصة
  - ٦- مرآة الزمان لسبط ابن الجـوزي
- ٧- زبدة الحلب في تاريخ حلب ـ لابن العديم
- ٨- بغيمة الطلب في تاريمخ حلمب ٠ له ما نسخة خطية خاصة
  - ٩- الروضتين في احبار الدولتين لابي شامة
    - ١٠ تاريخ العظيمي نسخة خطسية خاصة
  - اعمال الفرنجية لكاتب فرنجي رافيق الحملة الاولى ترجمية عربية ٠
- 17- تاريخ الاعمال المنجزة ماورا البحسار لوليم المسوري ترجمة انكليزية .
  - ١٣ تاريخ ابن ابي الهيجاء نسخة خطية خامسة
  - 18- الحركة العليبية د٠ عبد الفتاح عاشــور
    - ١٥ تاريخ فيلادلفيا للحروب العليبيــة ٠

#### الغميسل الشالسست

الدول: الزنكية والبورية والايوبية

مقدمة : أوضاع المشرق العربي الاسلامي قبل قيام الدولة الزنكية :

كانت اراضي الخلافة العربية الاسلامية في نهاية القرن الخامس ومطلع القرن السادس الهجريين / الحادي عشر والثاني عشر الميلادييسن تخضع لقوى متعددة متنافرة وقع بينها الخلاف ، وعملت كل منهسا على التوسع على حساب الاخرى • وكان على رأس هذه القوى :

#### ١\_ السلاحقة :

تعد دولة السلاجة من أهم الدول التي ظهرت على مسرح التاريخ العربي الاسلامي، وقد لعبت دورا هاما في توجيه سير الاحداث فللمنطقة، وقد توسعت سلطتها تدريجيا حتى شملت أغلب مناطق الخلافسة العباسية الشرقية، وسيطروا على الخلافة العباسية، وأسبحوا سلاطين بغداد ونهضوا في فهد سلاطينهم طغرل بك وألب أرسلان وملك شاه بحمايسة اراضي الخلافة العربية الاسلامية ،لابل وضع طغرل بك نسب عينيه منسذ الاالمن السلطة أنتحقيق هدفين على جانب كبير من الاهمية (1) :

إ) من أجل السلاجقة وتأسيس دولتهم انظر الراوندي : راحة العصدر واية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ،ترجمة ابراهيمالشواربي وعبد النعيم حسنين ،وفواد العياد ، القاهرة ١٩٦٠ – عماد الديمن الاسبهاني : تاريخ دولة آل سلجوق ، طبعة بيروت ١٩٧١ – ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، طبعة دار صادر بيروت ١٩٦٦م البيهقي : تاريخه : ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت ،القاهرة عبد النعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق ، مكتبة النهض المهرية ١٩٥٩ م

إ- اولهما الوصول الى حدود بيزنطة ،والعمل على القضاءعليها •
 ٢- وثانيهما العمل على توحيد العالم العربي الاسلامي تحت سلطية خلافة واحدة هي الخلافة العباسية ،وبالتالي العمل على الخلافة الفاطمية •

وفي سبيل تحقيق الهدف الاول تمكنوا من الوقوف فصي وجمعه البيرنطيين وتوسعوا فرباً على حُسابهم • وتوج آلب ازسلان نضالصه مع البيرنطيين بمعركة منازكرد (۱) •

تلك المعركة التي كانت اثارها كبيرة على المعيد المحلي والدولي فعلى معيد المنطقة فتحت هذه المعركة ابواب اسيا المغرى أمـــام السلاجةة ،ودحرت القوات البيرنطية باتجاه الغرب ،وأعطت فرهمة للسلاجقة لتأسيس دولة سلاجقة الروم و ولمى المعيد الاخر ، فان هذه المعركـة كانت سببا من اسباب توحيد اوربا الشرقية والغربية ضد المشــرق العربي الاسلامي ، اثر استنجاد اباطرة القسطنطينية بالبابوية لالرد خطـر السلاجقة الذين أخذوا في اجتياح ممتلكاتهم ٠

لم تستمر قوة السلاجقة في المعود ، بل اخذت قوتهم بالانحلال اثر وفاة ملك شاه سنة ٤٨٥ ه /١٠٩٣ – ١٠٩٣ م،وانقسموا علـــى انفسهم ووقعت الحروب بينهم • وقد تجلى ذلك بوضوح في السراع الحاد على العرش بين ابناء ملك شاه واخيه تتش ساحب دمشـق (٢) •

<sup>(</sup>۱) عن منازكرد، انظر: ابن الاثير: الكامل في التاريخ دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ١٩٦٦م جزء ١٠ ص ٦٥ – ٦٨

<sup>(</sup>٢) حول هذا العراع انظرابن الاثير :المعدرالسابق ج ١٠ ص ٢٢٠- ٢٢٢

ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب ، تحقيق سامي الدهان دمشق ١٩٥٤م،جزء ٢ ، ص ١٢٣

<sup>-</sup> ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر،طبعة الاعلمي ، بيروت ١٩٧١ م ،جزء ٥ ص ١١

وأسفر النزاع الذي دام مايزيد على سنتين عن انتصــــار بركياروق بن ملك شحاه وتسلمه لعرش السلطنة السلجوقية (!).

واذا كان النزاع على العرشبين السلاجقة قد انتهى ، فــان اشاره لم تنته ، فقد ذهبت وحدة السلاجقة وتماسكهم ، وأسبحوا شيعا واحزابا ومعسكرات متباينة تتعارع فيما بينها ، وانقسمت دولتهم الى خمس ممالك متنازعة ، مملكة سلاجقة خراسان ومـاورا النهر وعلى رأسها سنجر ، ومملكة سلاجقة فارس وعلى رأسها سنجر ، ومملكة سلاجقة فارس وعلى رأسهان بن مليمان بن ومملكة سلاجقة الروم وعلى رأسها قلج ارسلان بن/قتلمش، ومملكة سلاجقة حلب وعلى رأسها رفوان بن تتش ، ومملكة سـلاجقة دمشق وعلى رأسها دقاق بن تتش ، ومملكة سـلاجقة

وفقد السلاجفة بذلك حماسهم المتدفق للتوسع الخارجـــي ومحاولة بسط نفوذهم على اقاليم جديدة ، وسار بأسهم بينهم شديدا ، فبدأوا يتناحرون ، وأسبح الظفر بالعرش هدفا فحي ذاته ، وقلدهم وزراؤهم وقوادهم ، فتنافسوا وتناحر للطفحر بالحوزارة او القيادة ، وأخذت السلطنة السلجوقية تضعف منث ذلك الحين ، وأخذ نجمها يفقد بريقه حتى افحل في النهاية (٣) ، وقد استغلت القوى المحيطة تحطيم قوة البيت السلجوقي بانقسامه على نفسه لصالحها ، فعمل الخليفة العباسي في بغداد على تحرير نفسه

١- ابن الاشير : المعدر السابق ، جزء ١٠ ، ص ٢١٤

<sup>-</sup> الراوندي : المعدر السابق ، ص ١٤٢ - ١٤٣

٢- ابن الاثير المعدر السابق جزء ١٠ ص ٢٦٥ - و ص ٢٦٧- ٢٦٩

<sup>-</sup> سعيد عاشور : الحركة العليبية، مكتبة الانجلو المعربية،ط ٢ ١٩٧١ ، جزءً ١ ، ص ١١٣ - ١١٤

٣ـ عبدالنعيمحسنين : المرجع السابق ،ص ٩٠

معن سعطرة السلاجقة ، كما استقلت قبيلة بني مزيد العربية عنهم، وأسنست امارة بني مزيد في الحلة (١) .

و آخدت قوة السلاجقة في الشام تنحسر سـريعا للخلاف بيــــن ولـدي تتـش ، رضوان صاحب حلب ٤٨٨ – ٥٠٧ هـ/ ١٠٩٥ – ١١١٣م، ودقاق صاحب دمشق ( ٤٨٨ – ٥٠٨ هـ / ١٠٩٥ – ١١١٤ م )

ولعل اكبر مظهر لانحلال سلطان السلاجقة في بلاد الشلام السلامة في بلاد الشلام والعراق وغيرها ، ظهور عدد من البيوت الحاكمة لاتجمعها رابطة الا الاتعال بالبيت السلحوقي ، ومن تلك البيوت ظهرت وحدات سياسلية اطلق عليها اسم الاتابكيات ، وعلى اصحابها اسم الاتابكة .

- والاتابك لفظ تركي مركب يتألف من اتا أي الاب المربي

وبك أي الامير ، ومعنى ذلك انه مربي الامير او الملك ، فكان آل سلجوق اذا امتاز أحد قادتهم ، وآرادوا تشريفه اضفوا عليه هذا اللاسمية المعانا في تكريمه (٢).

وبعض هذه الواحدات صفير جدا لايتعدى أسوار مدينة او قلعة واحدة • وقصد تعاظم دور الاتابكة لانهم عددة كل سلطان او مدع للسلطية كوأساس قوته في صراعه مع الاخرين • فلم يلبثوا ان عمليوا لمسلحتهم الخاصة تحت ستار الحفاظ على مسلحة الاميل السلخوقي

<sup>(</sup>۱) قامت دولة بني مزيد الشيعية على الفقة الغربية لنهر الفرات مــن هيث الى الكوفة وواسط ،ومارت هذه الامارة خطرا هدد السلاجةـــة، وحال دون استمرار سيطرتهم في مناطق واسعة بين العراق .

انظر : بيطارةموقف امرا<sup>ع</sup> العربني الشاموالعراق من الفاطميين حتى اواخر القرن الخامس الهجري ، ط د ار دمشق ١٩٨٠م ص ٣٥٧ ومابعدها ·

<sup>(</sup>٢) القلقشسندي : صبح الاعشى في صناعة الانشاء ،الطبعة الاميرية جزء ٤ ، ص ١٨

الذي يربونه والدفاع عن حقوقته في حكم بلد او سلطنة، وعندما يتجقق لهم ذلك يمارسون الحكم الفعلي باسمه ، ثم يحلون محلت رسميا ، ويورثون الحكم لابنائهم ، وهي أظهر تلك الاتابكيسسات ، أتابكية دمشق ومؤسسها ظهير الدين طفتكين والتي استمرت مسمن سنة ٨٩٤ – ٩٤٥ ه / ١١٠٤ – ١١٥٤ م ، واتابكية الموسل بزعامة عماد الدين زنكي ، ( ٥٢١ – ١٦٠٢ م ) وقد امتد نفوذ هذه الاتابكية من شمال العراق الى شمال الشام (١)

#### ٧- الخلافة العباسية:

وكان خلفاوها قد قبعوا في مدينة بغداد ، ورضوا من الحكم بالاسم بعد ان خرجت عن سلطتهم غالبية آراضي الخلافة العربيسة الاسلامية ، ولم يعد يتبع لهم الا بغداد ومايحيط بها ، والامصر والقول الفصل حتى في هذه البقعة للسلاجقة سلاطين بغداد .

## ٣- الخلافة الفاطمية :

كان للفاطميين أثر كبير في احداث المنطقة في تلك الفتسرة، لتنازعها مع الخلافة العباسية على زعامة المالم العربي الاسسلامي، ولكن قوة الفاطميين أخذت بالانحسار تدريجيا عن بلاد الشام بفضل جهود السلاجقة،حيث تمكن قائدهم اتسار التركماني من تحريرها حتى مدينة دمشق في ذي القعدة سنة ٤٦٨ هـ حزيران ١٠٧٦م(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر فیما بعد ۰

<sup>(</sup>٢) انظى ابن الاثير: المصدر السابق ،جزء ١٠ ص ٩٩ ــ ١٠٠ المقريري: اتعاظ الحنفا،طبعة المجلس الاعلى للشوّون الاسلامية، القاهــرة ١٩٦٧ م جزء ٢ ، ص ٣١٥

<sup>-</sup> عاشسور : المرجع السابق ، جزء ١ ،ص١١٦ - ١١٧

وقد تطلع اتسر الى فتح مصر كلها ، ووصل الى اطرافها ولكنه فشل في تحقيق اهدافه (١) .

وتتالت خسائر الفاطميين في الشام لاملاكهم ، حتى لم يبسق لهم بها الا المناطق الساحلية من جبيل حتى الجنوب (٢).

وقد كان سبب ذلك ومول الفاطميين الى مرحلة الفعف بسبب عوامل متعددة لاداعى لذكرها (٣)

## ٤ - الاوضاع العامة في أسية المغرى:

والس جانب القوى العربية الاسلامية هذه ، فقد كانت هنساك منطقة أسية العغرى التي كان يحسب حسابها ، لقد كانت هذه المنطقة بكاملها قبل القرن الخامس الهجري من املاك الامبر اطورية البيزنطية ، وكانت مناطق الحدود ساحة قتال دائمة بين العرب المسلميسن والبيزنطيين ، حتى كان عهد السلاجقة وانتمار ألب أرسلان السلجوقي على الامبر اطور البيزنطي رومانوس ديوجينوس في معركة منازكسرد على الامبر اطور البيزنطي رومانوس ديوجينوس في معركة منازكسرد

<sup>(</sup>۱) بيطار : المرجع السابق ، ص١٥٠ و ص١٦٢

<sup>(</sup>٢) عاشور : المرجع السابق ،جمز ً ١ ، ص ١١٦ - ١١٧

<sup>(</sup>٣) من أجل عوامل ضعف الفاطميين انظر : المقريزي : الحائدة الامة بكشف الغمة ، نشر زيادة والشيال ، طبعة ثانية ١٩٥٧م ص ٢٤ ومابعدها وص ٢٨ – اتعاظ الحنفا ،جز ٢ ،ص ٣٣٢ راشد البراوي : حالة معر الاقتصادية زمن الفاطميين ، طبعة اولى ـ القاهرة ١٩٤٨ ، ص ٨٥ ومابعدها .

حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومعسر وسورية وبلاد العرب ،ط ٣ مكتبةالنهضةالمعرية ،ض ٣٥٤ ـ ٣٧١

وأصبحوا يحدقون بالقسطنطينية عاصمة البيرنطيين ولم يبسق للامبراطورية البيزنطية اثر قيام الحروب الصليبية سوى سواحل البحر الاسبود والمضائبق وبعض المدن الداخلية المتناثرة التي انقطعمسست صلتها بالحكومة المركزية .

ولم يوحد السلاجقة هذه المناطق التي تبعت لهم في آسيية العفرى ، اذ خضعت بعض المدن لامراء اعترف بعضهم بالسلطان السلجوقي في آسية العفرى ، على حين أعلنت الاغلبية الولاء للسلطان ملك شاه السلجوقي في بغداد • وبعد وفاته بدت امارة سلاجقة الروم اكثر انفصالا عن دولة سلاجقة المشرق •

والى جانب سلاجقة الروم البيرنطيين في آسية المغرى ، أقصام الارمن اعارات عديدة ، أهمها امارة روبين في قليفية الوسسطى، وامارة اوشين في قليفية العربية ، وامارة فيلاريت التي امتدت من جبال طوروس الى ماوراء النهر (۱) .

# ه - بلاد الشام :

عاشت بلاد الشام اثر دخول دولة السلاجقة مرحلة الضعييين والتجزئة ، فترة مظلمة من حياتها ، وأصبحت مورعة بيين قيوى متعددة ، ومما زاد التمزق أن السلاجقة حتى في ايام قوتهم ليمكموا اكثر بلاد الشام حكما مباشرا ، بل قبلوا بوجود اسيرمحلية قدمت لهم الولاء ، فقد تركوا حكم حلب في بداية الاميرالي بني مرداس (۲) ،

<sup>(</sup>١) البازالعريني: مصر في عهر الايوبيين ، مطبعة الكيلاني المغير

۱۹٦٠ م ص Y = X انظر بیطار: المرجع السابق ،ص Y = X = X ومابعدها (Y)

وكانت طرابلس في يعد بني عمار ، وحكم شيزر في يد بنسي منقذ ، وصور في يعد بني عقيل ،وحمص في يد ابن ملاعب ، وبيست المقدس وشمال الشام في يد الاراتقه • وكان ولاة السلام السام ، وحكام المناطق المستقلة فيها على خلاف فيما بينهم الى حد الاقتتال (١).

وقد توحدت غالبية بلاد الشام تحت حكم تناج الدولة تتسنش لسنوات قليلة ، توفي بعدها تتش ليعود السراع بين ولديه اللذين خلفاه في حكم حلب ودمشق ، اذ أراد كل منهما أن يستأثر بملك أبيم وجده ، وعمل على ضم الانسار اليه لقتال أخيه ، فتحالف رضوان مع قبيلة كلاب العربية ومع صاحب مدينة سروج سكمان الارتقي، وتحالف دقاق مع الغازي الارتقي وصاحب انطاكية الذي مالبث ان تحول الى جانب رضوان ، وجرت الاستعدادات لمهاجمة دمشق ، وبينما الحال على ذلك جائت الانباء بقدوم العليبيين ، فتفرق المتنازعون ،وتوجه كل منهم الى امارته لحمايتها من الهليبيين (٢).

كان تتش قـد اقطع فلسطين لقائده التركماني ارتق الذي خلفه سـنة ٤٨٤ هـ/ ١٠٩٩ م ولداه سقمان وايل غازي (٣)

وقد استغل الفاطميون انشغال السلاجقة بالغزو الصليبي، فخرج من مصر جيش فاطمي تحت قيادة الوزير الافضل بن بدر الجمالــــي ٠

<sup>(</sup>۱) ابوالمحاسن : الشجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، طبعــة دار الكتب ، جزء ه ص ۸۷

<sup>(</sup>٢) الباز العريني : المرجع السابق ، ص ٥ - ٦

<sup>(</sup>٣) عن الاراتقة : انظر ابن الاثير : المصدر السابق ،ج ١٠ ص٣٨٣-٣٨٣ ابن شداد الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة ، وزارة الثقافة ١٩٧٨م ،تحقيق عجبارة ،ج ٣ قسم٢ ص ٢٤٨، ابو المحاسن المصدر السابق جزء ٥،ص ٢٠١

للاستيلاء على بيت المقدس و فاضطر الاراتقة حكامه للانسحاب في الموال سنة ١٩٩١م (١) ،ولم تلبث بقية فلسطين ان سقطت بعد ذلك في ايدي الفاطميين ولم يكتف الفاطميون بذلك ،بيل ارادوا استغلال الاوضاع الى حد اكبر وعملوا على مد نفوذهم الى حليب، فارسلوا الى رضوان ملك حلب يدعونه الى الطاعة واقامة الدعوة مقابل مده بالمساعدة ضد خصومه و فاستجاب رضوان لذلك بفعة اسابيع وتقدم بالدعوة للفاطميين على سائر منابر الشام التي في يليده ، ثم اعاد الدعوة للخليفة المستظهر العباسي (٢) .

## الدولة الزنكية :

ساعد الجو العام في مشرق العالم العربي الاسلامي العليبييسن الذين جاوُوا في الحملة العليبية الاولى على تأسيس اربع امسارات لهم وهي بالتتابع امارة الرهاء ،وامارة انطاكيه ،وامارة بيست المقدس ،وامارة طرابلس ،ومما ساعدهم على تحقيق اهدافهم ،ان اهتمام السلاجقة في نهاية القرن الخامس الهجري كان منعبا على استعادة قواعدهم الاساسية في ايران والعراق ، وكان الشغل الشاغل لخلفاء العباسيين استعادة سلطتهم في عقر دارهم ،وسلموا امسر قتال العليبيين الى الامارات الناشئة في اطراف الشام ،وعلى رأسها

<sup>(</sup>۱) - كان بيت المقدس تابعا للفاطميين حتى استعاده اتسز التركماني باسم السلطان ألب رسلان سنة ١٣٤ه/١٠٧١م، انظر ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ،طبعة الآباء اليسوعيين ١٩٠٨م، ص ١٣٥ - المقريزي اتعاظ الحنفا، جزء ٣ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢)- هاشدور : المرجع السابق ،جزء ١ ،ص١١٦ - ١١٧ .

امارات الموصل التي اضحت قاعدة المواجهة الرئيسة، وخط الدفاع الاول وقد تعاونت احيانا مع الامارات الاخرى الناشئة في بلاد الشحصام وكان هذا التعاون بدافع من الحفاظ على املاكهم المعرفة للفطحسر العليبي و واذا ماشعروا بأن الخطر على ممتلكاتهم اصبح من قبصل امارة اسلامية أخرى ،فانهم لايترددون عن الاستعانة بالعليبييسن فسد اخوانهم ،حتى كان عهد الامارة الزنكية التي حملت على كاهلها عصبه توحيد القوى المواجهة للعليبيين بشكل تام ،والوقوف بعلاب

# تأسيس الدولة الزنكية

# ١- حكم آق سنتر

كان آق سنقر جد نور الدين محمود زنكي أول من ظهـر علـى الساحة السياسية من افراد هذه الاسرة التي تنتسب الى قبائل الساب يو التركمانية ، وقد بدأ حياته مملوكا ورفيقا لطفولـة السـلطان السلجوقي ملك شاه وشبابه ، ولما اعتلى الاخير عرش السلطنــة ، جعله من المقربين ، وقيل اعطاه حجابته (۱) واطلق عليه لقب قسيم الدولة (۲) .

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان: وفیات الاعیان وانبا ٔ ابنا ٔ الزمان ، تحقیــق احسان عباس ، دار صصادر بیروت ۱۹۷۸ م جز ٔ ۱ ، ص ۲۶۲

<sup>(</sup>٢) ابو شامه : تاريخ الروضتين في اخبار الدولتين، دار الجيل، بيروت، جزء ١ ،ص ٢٤

أبدى آق سنقر لملك شماه انه أهل لهذه الثقة الممنوحة لمه، فساعده في القضاء على دولة العقيليين في الموصل وحلب، وكانمت مكافأته ولايمة حلب (١)، في سمنة ٤٧٨ هـ ١٠٨٥ مـ ١٠٨٦ م (٢).

حكم آق سنقر حلب مايقارب سبع سنوات أحسن فيها السياسية والسيرة ،وأقام الهيبة ، وجمع الزعار ، وأفنى قطاع الطرق ومخيفي السبل ، وطلبهم من كل فيج ، وعاقبهم بما يستحقون ، وتتبيي اللمسوص والحرامية في كل موضع ، فاستأمل شافتهم ،وكتب اليين الأطراف ان يفعلوا مثل فعلم ، وأحيى أحكام الاسلام، وعمر الاطراف وكثرت في ايامه الامطار وتفجرت العيون والانهار ، ونشطت الاحوال الاقتصادية تبعا لذلك ، فنشطت التجارة ، وورد الى حليب التجار والجلابون من جميع الجهات ، فرخمت الاسعار (٣)

كان آق سنقر اول حاكم سلجوقي لطب ، وكان حكامها قبله من العرب ، أشرف بذاته على أمور الحكم ، وتدخل في كل قضيه فغيرة كانت أم كبيرة ، وطبق مبدآ العقوبة الجماعية ، من ذله أنه شرط على أهل كل قرية في بلاده غرامة كل مايوخذ في قريتهم قليلا كان او كثيرا ، فأمنت الطرق ، وتحدثت الركبان بحسن سيرته ، حتى أنه حين علم بأن بنات أوى تأخذ الجلد الذي على النيسر،

- (1) ايو شامة: المعدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٤ ـ ٢٥
  - (٢) ابن خلكان: المرجع السابق ، جسبن ١٠٥ ص ٢٤١
- (٣) ابن القلانسي : المصدر السابق ،ص ١١٩ ابن الاثير: المصدر السابق جزء،١٠٠ ، ص ١٥٠ ٠

ابن العديم: المعدر السابق ،جز ً ٢ ،ص١٠٢ - ١٠٣، ابن واصل: مغرج الكروب في اخبار بني ايوب ،مطبعة جامعة القاهرة ١٩٥٣م جز ً ١ ، ص ١٩

أمر السيادين بتتبع بنات آوى ، فتتبعوها في بلد حلب وسادوها جتی آفنوها <sup>(۱)</sup>.

كما تقرب من سكان حلب الذين كان أكثرهم شيعة اثنى عشرية، ببناء المشاهد الجديدة مع ترميم بعض المشاهد القديمة رغم انه كان سنيا ، لانه وضع مقتضيات السيائسة فوق كل اعتبار ، كما عمــر منارة جامع حلب ، وقرب اليه المتدينين واعتمد عليهم دون غيرهم، فخلق بذلك طبقة جديدة في المجتمع هي طبقة رجال الدين المحترفين التي أصبح لها مكانها ونفوذها وسياستها ومسالحها ، مما أضــر بالفئات الاخرى التي كانت تحيط بالحكام فيما سحبق ٠

استطاع آق سنقر نتيجة لحسن سيرته مع الرعية في حلـب أن يوطند حكمه فيها ويتخذها قاعدة لتوسيع حدود سلطان السلاجقنية، فضم اليه حمص وأفامية ، وحمل على اعتراف آل منقذ أصحاب شيزر بسيادة السلطان السلجوقي على املاكهم • ومالبث آق سنقر ان ذهب ضحية للنزاع بين افراد الاسسرة السلجوقية في جمادى الاولى ٤٨٧ ه/ مايس ١٠٩٤ م (٢) فحفظ بركياروق بن ملك شاه الذي تولى عــرش السلطنة بعد أبيه اليد البيضاء التي كانت لاق سنقر ، ومساعدته لـه في الوصول الى العرش في ابنسه عماد الدين زنكي الذي كان مايسـزال صبيا في العاشرة من عمره حين قتل أبوه ، فضم اليه مماليك أبيه وجعله في حاشية والى الموصل (٣) (١) ابن العديم : المصدر السابق ،حزء ٢ مي ١٠٥ – ١٠٥

<sup>(</sup>١) ابو شامة: المعدر السابق، جزء ١ ص ٢٥ - ٢٦، آبن الاثير: المعدر السابق جزء ۱۰ ،ص ۱۶۸ - ۱۵۰ و ص ۲۳۳ ، ابن خلکان : المسحدر السابق ، حزء ١ ، ص ٢٤١

<sup>(</sup>٣) ابو شامه : المصدر السابق ، جز ً ١ ، ص ٢٧

# ٢- اوضاع حلب قبل تأسيس الامارة الزنكية :

اضطربت اوضاع حلب بعد مقتل آق سنقر ، وذلك في اثناء حكـم تتش لها ، وكذلك في عهد خلفائه ، وتعرضت لهجمات السليبييـــن الذين استقروا في الساحل ، حتى اتفق رأي الحلبيين على استدعـــاء ايل غازي بن ارتق لحكمها .

كان ارتق الذي ينتسب اليه الاراتقة من مماليك السلطان ملسك شياه (۱) . وقد قدم له خدمات عسكرية جليلة ، كما تولى مناصب ادارية متعددة ، ومالبث أن توجمه الى الشام وانغم السبى تتش ، فتقلبت بمه الاحوال معمه الى ان أقطعه تتش القدس سنة ٢٧٩ هـ / ١٠٨٠ م للاعتماد على مقدرته العسكرية (٢).

توفي ارتق في القدس في سنة ٤٨٤ هـ / ١٠٩١ - ١٠٩٢ م ٠ مخلفا اياها لولديه سقمان وايل غازي حتى استعادهـا منهـما الفاطميون (٣)

ويمكن عد ارتق واضع الكيان السياسي للأرتقة • فقد تمكن ابناوه الذين بقوا في القدس فترة بعد وفاته ان يوسسوا امارتين في ديار بكر ، كما لعبوا دورا أساسيا في الصراع الذي شــهدته

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : المعدر السابق ،جزء ه ،ص ٤٦١ ـ ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة ، دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد الهند ١٣٤٩ ه ،جزء ٢ ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١٠ ، ص ١٤٧

<sup>(</sup>٣) انظر فيما سبق ٠

بلاد الشام • ولمقدرتهم قرر اهالي طب استدعاء ايل غازي اثسر تردي اوضاعها سنة ١١٥ ه / ١١١٧ – ١١١٨م فتولى مقاليد الامسور فيها وفرض سيطرته على المواقع التابعة لها كبالس والقليعة، وجمع الاموال اللازمة للدفاع عنها من الاهالي ، ووقف في وجه العليبيين وانتصر عليهم في معركة تل عفوين التي عرفت باسم ساحة الدم (١).

قل ماتشاء فقولك المقبول وعليك بعد الخالق التعويل واستنصر القرآن حين نصرته وبكى لفقد رجاله الانحيل (٢)

توفي ايل غازي في رمضان سنة ١٦٥ ه / كانون اول ١١٢٢م (٣) بوفاته بوفاته فقد المسلمون/قائدا شديد المراس وعسكريا بعيد النظر ، وعظلم المصاب على أهل حلب بوفاته خوفا من العليبيين (٤). ولم يكن خلفاوه على قدر المسوولية ، ووقع العراع والخلف بينهم وتعرضت حلب للحمار ونشبت فيها الثورة حتى تبعت لعماد الدين زنكي .

<sup>(</sup>۱) البازالعريني : الشرق الاوسط والحروب الصليبية ، دار النهضـة العربية ، القاهرة ١٩٦٣ م جزءً ١ ، ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : المعدر السابق ، جزء ١٠ ، ص ٥٥٥ ـ ابن خلدون المعدر السابق ، جزء ٥ ،ص ٤٨٨

<sup>(</sup>٣) ابن العديم : المعدر السابق ،جز ً ٢ ،ص ٢٠٣ - ٢٠٦ - ابن شداد الاعلاق الخطيرة ، جزء ٣ ، قسم ٢ ص ٤٣٣

<sup>(</sup>٤) عماد الدين خليل : الامارات الارتقيـة في الجزيـرة والشـام، موسسة الرسالة ، ص ٢٦٢ ـ ٣٦٣

# ٣- عماد الدين زنكي وتأسيحس الامارة :

حين توفي آق سنقر بقي عماد الدين العبي في حاشية والسبي الموصل حيث اكتسب من هناك اولى تجاربه في الادارة والحرب في فترة مبكرة (۱) ، اتيم له بعدها الدخول في مشاكل العراق والنزاع بين الخليفة واعدائه ، ثم دخل معترك الحياة السياسية حين حكم واسلط والبعرة (۲) ، وحين تولى شحنكية بغداد (۳) ، ثم اتيح له الظهور في محيط الامراء المقربين من السلطان اثر زواجه من ارملة أحسد كبار الامراء (٤) . وعندما شغر منسب والي الموصل بالوفاة ،كان زنكي اكبر المؤهلين له في نظر اعيان الموصل والخليفة والسلطان على السواء ، فسلمت اليه في سنة ٢١٥ ه / ١١٢٧ م مع الجزيرة (٥) مفافا اليه مايغنمه من بلاد الشام ، كما سلم اليه السلطان محمود ولديه البراسلان وفروخ شاه ليربيهما فعرف باسم اتابك (٢) .

<sup>(</sup>١) ابو شامه : المعدر السابق ، جزء ١ ، ص٣٧

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : المصدر السابق ، ص ٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١٠ ،ص ٦٤١ - ابن خلدون : المعدر السابق ،جزء ٥ ،ص ٢٢٣ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: المصدر السابق ،جزء ١٠ ،ص ٦٤٣

ابن الاثير : المصدر السابق ،جزء ١٠ ، ص ٦٤١ – ١٥٥ ابن الاثير : المصدر السابق جزء ٢ ، ص ٣٢٨ ابن خلكان : المصدر السابق جزء ٢ ، ص ٣٢٨ المصدر السابق جزء ٢ ، ص ١٩٤٨ المصدر السابق جزء ٢ ، ص ١٩٤٨ المصدر السابق جزء ٢ ، ص ١٩٤٨ المصدر السابق المصدر السابق المصدر المصدر السابق المصدر ا

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣٢٨

#### ٤- عماد الدين وتوحيد الجبهة العربية الاسلامية :

عكف عماد الدين على تنظيم امارته الجديدة وتقويتها ليدفع اليدفع اليدعال المعتدين و فنهض لاختيار الرجال العالحين منهم اعوانسا له في الملمات وعيونا ورسادا يقف بوساطتهم على مايحدث فسيار ارجاء البلاد ، وجعل منهم وكلا أله في عواهم البلاد المجاورة ليكون على علم بكل مايجرى (١) .

شارك عماد الدين زنكي كاتابك غيره من الاتابكة في الصراعات الناشبة في فارس والعراق حول السلطنة (٢) . وأسيب اثر انهزامه في بعض حروبه عند مدينة سامراء في سنة ٢٦٥ ه /١١٣٢ م بجسروح كادت تودي بحياته ، وفر هاربا حتى تكريت ، حيث نهض نجم الدين ايوب لمساعدته وأبقاه عنده (٣).

وعلى الرغم من النكسات التي مني بها في عملياته تلك ،فانه نال مكاسب تذكر • فقد ضم مدينة اربل في الشرق الى املاكه ، كما أصبح له وزن وسمعة عسكرية طيبة ، فسعى المتصارعون على العـرش لكسبه الى جانبهم ، واكتسب ولاء الاسرة الايوبية التي كان لها مركز عسكري محمود ، وسمعة طيبة (٤)

LANE POOLE: SALADIN AND THE FALL OF THE KINGDOM OF

JERUSALEM. BEIRUT 1964., P35.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١٠ ، ص ٦٧٨ ــ ٦٧٩

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ١٠ ، ص ٦٧٥

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ١٠ ، ص ٦٧٤ - ٦٧٩

تميز عماد الدين عن غيره البابكة عصره بسيرة العثيث نحصو توحيد امارات بلاد الشام تحت سيادته ، والتوجه بالقوى الموحصدة ضد الامارات العليبية ، فبدأ قبل كل شيء بتقوية امارته الملستيلاء على المناطق الاستراتيجية التي تحيط بها مثل البوازيج (۱)، ونعيبين (۲)، وسنجار ومنطقة المخابور وحران (۳) وجزيرة ابن عمر كما اهتم بالمناطق الجبلية المحيطة بالموصل ، تلك المناطق المشهورة بو عورتها والتي كانت تابعة للاكراد ، فاكتفى بهصدم قلاع المهاجمين وقبول ولاء من يدخل في طاعته من زعماء عشائرهم وابقاهم في آمكنتهم (٥).

أول أعمال عماد الدين في بلاد الشام ضمه حلب وقلعتها السبى امارته في الموصل منذ محرم سنة ٢٦٥ ه / ١١٢٨ م وذلك اثر الثورة التي نشبت بين حاكمها وسكانها ، واستغلال الصليبيين ذلك لحصارها، ومن أجل ذلك أرسل عمادالدين زنكي وفدا من امرائه حامليسن مرسوم السلطان السلحوقي بتوليته على الجزيرة والموصل مضافا اليسم مايغنممه من بلاد الشام ، وتفاوض الوفد مع الطرفين المتنازعين ،وتم الاتفاق على ضم حلب الى ممتلكات زنكي ، ولما قدم اليها قبسض على بعض زعمائها القدامى ، وتمكن الاخرون من الفرار ، وقضى بذلك على بقايا النفوذ الارتقي في حلب (٦)

ملك عصاد الدين زنكي في طريقه الى حلب مدينتي منبج وبزاغة (٧) ورتب أموره بها ثم توجمه بانظاره نحو أواسط بلاد السلمام وجنوبها ، وكانت هذه المناطق في غالبيتها تتبع للدولة البوريدة. ويتحتم علينا قبل الدخول في تفاصيل علاقات عماد الدين زنكسي

#### مع الدولية البوريية أن نتعرف عليها ٠

- (1) ابن الاثير: المعدن السابق ، جزء ١٠،٥٠٠ ٦٤٥
- (٢) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١٠٠ ص٦٤٦
- (٣) ابن الاثير : المعدر السابق ،جز ١٠ ،ص ٦٤٧ ، ابن قاضي شهبه: الكواكب الدريـة في السيرة النورية ،تحقيق محمود زايد ،ص ٩٤ ـ ابن خلدون : المعدر السابق ، جز ٢٠٤ ه ،ص ٣٢٤
- (٤) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١٠ ،ص ٦٤٥ ابن قاضي شهبة: المعدر السابق ، جزء ٥ ابن خلدون: المعدر السابق ،جزء ٥ ص ٢٢٤
  - (ه) عن القلاع التي استولى عليها قلاع الاكراد الحميدية والهكاريـة وكو اشي كما بنى قلعة العمادية •
  - انظر ابن الاثير : المعدر السابق ، جزء ١١ ،ص١٤ ١٦ ابن قاضي شهبة : المعدر السابق ، ص١١٤ – ابن خلدون: المعدر السابق ،جزء ه ، ص ٢٢٩ – ٣٣٠
    - (٦) ابن العديم : المعدر السابق ،جزء ٢ ، ص ٢٣٧ ـ ٢٤٧ ابن الاثير : المعدر السابق ،جزء ١٠ ، ص ٦٤٩ ـ ٦٥٠ ابن القلانسي : المعدر السابق ص ٢١٨ ـ الغزي نهر الذهب ،جزء ٣ ص ٨٧ ـ ٨٨
      - (۷) ابن الاثير : المعدر السابق ، جزء ۱۰ ، ص ۲۶۹ ـ ۲۵۱ ابن خلدون : المعدر السابق ،جزء ٥ ، ص ۲۲۶ ـ ۲۲٥

## ه - الدولــة البوريــة :

حين قتل تتش في صغر سنة ٤٨٨ ه / شباط ١٠٩٥ م في معركــة قرب الري سار رضوان الذي كان ولي عهد ابيه بالقوة التي جمعهـا الى حلب • حيث تسلمها من وزير أبيـه على حين سنحت الظـــروف لاخيـه دقاق مع زوج أمـه واتابكـه ظهير الدين طفتكين ، بتحريض من نائب قلعة دمشـق ساوتكين ـ للوصول الى دمشـق وتولي حكمها •

اعتمد دقاق على طفتكين وسلمه قيادة الجيش وتدبير المملكة وسياستها ومالبث دقاق ان توفي في رمضان سنة ٤٩٧ ه /حزيران ١١٠٤ م بعد ان وسع حدود امارته بضم حمص وحماه والرحبة ولما كان أبناوت مغارا ، فان طفتكين جعل لنفسه الامر والنهي فلي الدولة (1)، وأخد يعمل على توطيد وترسيخ قدمه في الدولسة، وكان يبغلي من ذلك تأسيس ملك له ولمن يأتي من بعده من أولاده (1) وأخذ يهتم بشؤون المنطقة السياسية والاجتماعية والاقتصاديليلية

مصل طفتكين على ان تكون علاقاته حسنة مع الفاطميين،ولذلك فانه ساعدهم في مهاجمة العليبيين في ١٤ ذي الحجة سنة ٤٩٨ ه / ٢ تشرين الاول ١١٠٤ م في المنطقة بين يافا وعسقلان ، كما عمــل على أن يجعل ولاء حكام المناطق التابعة لدمشـق لشخصه ، وعزل مـن يدين بالطاعة لابناء دقاق ، فعين ولاة من قبله على كل من بـهـــرى

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي: المصدر السابق ،ص ١٤٤ ـ ابن الاثير: المصدر السابق جرُّ ١٠ ،ص ٣٧٥ ـ ابن العديم: المصدرالسابق ،جزء ٢ ،ص ١٤٥

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ١٤٤

الشحام وبعلبك ورفنية وحمحص (١)

وقف طفتكين في الفترة الاولى من حكمه موقف المهاجـــــم للمليبيين ، وحقق بعض النجاح في حمسن العال وطبرية ، ثم عقد معهم هدنة نعبت على ايقاف الحرب لمدة اربع سنوات (٢) وعلـــى الرغم من ذلك فانه انفم الى الجيوش التي وجهها السلطان السلجوقـــي محمد بقيادة مودود لقتال العليبيين (٣) ، كما انه ساعد أميــر مور في فك حمار العليبيين عن المدينة (٤) ، وتحالف مغ صاحب الموصل وسنجار لمقاومة العليبيين الذين تكررت هجماتهم علــى نواحي دمشق سنة ٥٠٥ ه / ١١١٢ – ١١١٣ م حتى انقطعت عنهـــا المواد وغلت بها الاسعار وقلت الاقوات (٥) ، وتمكن المتحالفــون من هزيمة العليبيين ، الذين أعادوا الكرة بعد ان وطلتهم الامدادات من طرابلس وانطاكية ، ومالبث مودود أن قتل في الجامع الامـوي في دمشـق (١)

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص ۱۶۸ ـ ۱۶۹ ـ ابن الاثيسر : المعدر السابق ، جزء ۱۰ ، ص ۶۰۰

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١٠ ، ٤٦٧

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١٠ ، ص ٤٨٥ ــ ٤٨٧

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: المعدر السابق ،جزء ١٠ ، ص ٤٨٨ ـ ٤٩٠

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير: المعدر "سابق ،جزء ١٠ ، ص ١٩٥ ــ ٤٩٦

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير : المعدر السابق ، جزء ١٠، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٧

توفي ظهير الدين طفتكين في سنة ٢٦٥ ه / ١١٢٨ م (١) ، فتسلم ابنه تاج الدين بوري زمام الامر وهـو الذي أخـدت الدولـــة اسـمه (٢) ، فتعرض منذ مطلع حكمه لموّامرات الباطنية (٣) وهجمات العليبيين (٤) ، كما وقعت ولايـة بوري ضمـن مطامـع عماد الديـن زنكـي، الذي ما أن رتب أموره في حلب حتى توجـه بأنظـاره نحـو أو اسـط بلاد الشام وجنوبها ، والذي استعمل الحيلة والدهاء والسياسـة والحرب ، حتى تمكن مـن دخول مدينة حماة سنة ٢٣٥ ه / ١١٢٩ م ، وحاهر بعدها مباشرة مدينة حمـصدون جـدوى ، لكنه لم ييأس ،

تمكن بوري قبل وفاته من استرجاع مدينة حماه (٥) وعقد هدنه مع ساحب شيزر مقابل مبلغ من المال كل عام ، ومالبث ان توفي في سنة ٣٦٥ ه / ١١١٣م بعد ان أوسى بالولاية من بعصده لولده شمس الملوك اسماعيل ، وبعلبك وأعمالها لولده محمصد ، ونشب سراع بين الافوين نتيجة مطامع محمد بالتوسع انتهلل

عهد تعرضت الدولة البورية في/شمس الملوك اسماعيل لمطامـــع العليبيين الذين اعترضوا تجار دمشق وأخذوا امتعتهم ، ففاجأهــم

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: المعدر السابق ،جزء ۱۰ ،ص ٥٠٩ ـ ٥١٠ و ص ٦٣٩

<sup>(</sup>٢) انظر صلاح الدين المنجد : المرجع السابق ، ص ٢١

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : المعدر السابق ،جزء ١٠ ،ص ٦٣٢ - ٦٥٦ - ٢٥٢

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١٠ ،ص ٥٥٧

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي : المعدر السابق ،ص ٢٢٧ – ٢٢٨ – ابن منقذ:الاعتبار مطبعة جامعة برنستون : الولايات المتحدة ١٩٣٠ ، ص ٩٧ – ٩٨ ابن الاثير : المعدر السابق ،جزء ١٠ ، ص ٦٥٨ – ٢٥٩ وجزء ١١ ص ٦٥٨ – ١٠٠ وجزء ١٤ ص ٢٠ – ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية في السيرة النورية ،ص ٩٤

اسماعیل بالهجوم علی بانیاس سنة ۵۲۷ ه /۱۱۳۲ م فملکها وقلعتها ورتب امورها وعاد الی دمشیق .

ترددت الاوضاع الداخلية في الدولة البورية في عهد شمس الملوك اسماعيل بن بوري لسوء سياسته • وتعرض لموامرة حاكها بعصصف مماليك طفتكين في سنة ٧٢٥ ه / ١١٣٢ م ، فقتل المتآمريسن دون اجراء محاكمة • كما زاد في سوء الاوضاع قيامه بظلم الرعيسة الذين رفغوا حكمه وعارضوه • ولما رآى اشتداد المعارضوسة وادبار أمره سارع بمراسلة عماد الدين زنكي في سنة ٩٢٥ ه /١١٣٥ طالبا منه الحضور لتسلم دمشق ، والا فانده سيسلمها للعليبيين (۱).

لم تسر الامور كما ارادها شمس الملوك اسماعيل ، بل نجسح المتآمرون بقتله وتوليه الحكم لاخيه شهاب الدين محمود (٢) وعلى الرغم من ذلك فان عماد الدين زنكي توجه الى دمشق وآلقى الحسار عليها ، ولكنه فشل أمام استبسال المدافعين عنها ، ومالبث ان فيك الحسار عنها اثر وصول رسالة اليه من الخليفة العباسي المسترشد بالله ، يأمره فيها برفع الحسار عن المدينة ومصالحة أميرها (٣) ، والتوجه على رأس قواته الى بغداد للعمل سوية

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي: المعدر السابق، ص ۲۶۷ – ۲۶۸ – ابن الاثير: المعدر السابق، ص ۱۰۳ السابق ، حزء ۱۰۱، ص ۲۰ – ابن قاضي شهبة المعدر السابق، ص ۱۰۳

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: المعدر السابق، ص ٢٤٧ - ٢٤٨ - ابن الاشير: المعدر السابق ، ص ١٠٣ - ابنقاضي شهبة:المعدرالسابق ، ص ١٠٣ - ابنقاضي شهبة:المعدرالسابق ، ص ١٠٣ - ابنقاضي شهبة المعدرالسابق ، ص

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المصدر السابق، جزء ١١، ص ٢٢ ابن خلدون: المصدر السابق جزء ه ، ص ٢٣٠

ضد السلطان مسعود <sup>(1)</sup>، وقيل ان اهالي دمشق ارسلوا الى الخليفة خمسين الف دينار ، ووعدوا بتقديم مثلها كل عام ، اذا دفع عماد الدين رنكي عنهم ، وفك الحسار عن المدينة ، وعنوض ذلك باستعادته لمدينة حماه <sup>(۲)</sup>

عصاود عماد الدين رنكي الكرة للتوسع على حساب الدولة البورية، وحاصر حمص عدة مرات بين سنتي 000 - 000 ه / 1100 - 1100 م ولكنه فشل في فتحها في تلك الفترة بسبب هجمات البيزنطيي سين والعليبيين على المناطق المحيطة بحلب ، وافطراره الى حمايتها  $\binom{0}{1}$  ومالبث عماد الدين أن نقل ميدان عملياته في سنة 000 - 000 الى بعلبك ، فاعترف حاكمها بالولاء لمه ، وتعهد بدفع مبلغ من المال ، ومالبث أن فصها اليه وعين عليها نجم الدين اي سوب، وتابع عملياته في المنطقة المجاورة ، ففتح المجدل وبانياس  $\binom{3}{1}$ .

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، طبعة حيـدر. اباد ۱۳۵۸ ه ، جز ۱۰ ، ص ٤٣

 <sup>(</sup>۲) ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص ۲۶۸
 ابن العدیـم : المعدر السابق جز ۲ ، ص ۲۵۹

<sup>(3)</sup> ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص 719 - 770 - 1 ابن الأثير :  $^{'}$  المعدر السابق ، جزء 11 ، 0 10 10

انتقل عماد الدين بعد ان حقى جزءًا من أهدافه الى التقسرب من البوريين ، علمه يحقق في ذلك ماعجز عن تحقيقه في القتال ،فعقد بينه وبينهم مساهرة ، اذ تزوج من والدة شهاب الدين محمصود المعروفة بزمرد خاتون ، وزوجه بابنته ، وكانت حسيلة هذا الزواج تنازل البوريين لمه عس مدينية حمص تخلصا من تكاليف الدفساع عنها (۱) . وما لبث شهاب الدين ان قتل غيلة على فراشه سسنة عنها (۱) ، وما لبث شهاب الدين ان قتل غيلة على فراشه سسنة آخذ من الرعية والجند يمين الولاء والاخلاص ، وفوض أموره الى معين الديس المرية الديس المرية والجند يمين الولاء والاخلاص ، وفوض أموره الى معين الديس الديس الديس الديس المرية والجند يمين الولاء والاخلاص ، وفوض أموره الى معين الديسن المرية

أدت هذه التغيرات الجديدة الى توجمه عماد الدين زنكي لحمسار مدينة دمشق سنة ٣٤ ه / ١١٣٩ م للمرة الثانية ، واستمر الحمسار قرابة سبعة شهور من ربيع الاول حتى نهاية السنة ، وأعقب ذلك مفاوضات فشلت ، فعاد عماد الدين لمهاجمة المدينة ، مما دفسع معين الدين انر الى مراسلة صليبيي بيت المقدس طالبا منهم المساعدة في فك الحمار عن دمشق ، مقابل تسليمهم مدينة بانياس بعد الاستيلاء عليها ، ووجد عماد الدين نفسه مفطرا الى الانسحاب شمالا ، وفقد بذلك حمن بانياس الحمين الذي سلم للمليبيين (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي ؛ المعدر السابق ، ص ۲۲۲ – ۲۲۷ – ابن الاثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ، تحقيق عبد القادر طليمات دار الكتب الحديثة بالقاهرة ١٩٦٣ م ،ص ٥٨ – ٥٩ – ابن قاضي شهبة ؛ المعدر السابق ، ص ١٠٨

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، جزء ١١ ،ص ٧٣ – ٥٠ – ابن العديم:المعدر السابق جزء ٢ ص ٢٧٤ – ٢٧٠ – ابن قاضي شهبة : المعدر السابق ،ص ١١٠ – ١١١

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهكذا فشل عماد الدين في اتمام خطته بتوحيد الجبهة العربية الاسلامية في بلاد الشام وفتح مدينة دمشق ، وذلك بسبب تعاون حكام دمشق مع العليبيين ، توفي جمال الدين محمد بن بوري سنة ١٣٥هـ/ ١١٣٩ م وبويع مجير الدين ابق بن محمد : وبقي معين الدين انسسر مدبرا للبلاد ، فوجد أن الدولة البورية معرضة لخطرين :

أحدهما تمثل في عماد الدين رنكي والاخر بالعليبيين وبخاصيصة عليبيي بيت المقدس، ولذلك فانه حرص كل الحرص على العمل عليبي توازن هاتين القوتين، فكان كلما وقع في مأزق يستنجد باحداهما ضد الاخرى و ولم يكن يسمح لاحداهما بالقضاء على الثانية ليحافظ على ملكه ونفوذه وكثيرا ماحالف العليبيين للوقوف في وجسه تقدم الزنكيين في اراضية (۱) .

لم ترق هذه السياسة للزنكيين سواء في عهد عماد الدين رنكي أم في عهد خلفه نور الدين محمود اللذين كانا يعملان على توحيد بلاد الشام تحت سلطتهم للوقوف في وجه السليبيين الذين عملوا جاهدين للقضاء على الدولة البورية • وقد ازداد نفوذ الزنكيين في دمشــق منذ سنة ٤٣٥ ه / ١١٤٨ م ، اثر مساعدة نور الدين لمعين انر فــي صد خطر العليبيين عن مدينة دمشق (٢).

توفي في هذه الفترة معين الدين انر مدبر امور دمشق ، وعاد حكمها الى صاحبها مجير الدين ابحق ، ولم يكن على قدر المسؤوليسة التي حملها ، وتسبب في اثارة السراع داخل امارته ، مما أطمسع بها جيرانها من الشمال والجنوب ، ولما كان مجير الدين يخشسسي

<sup>(</sup>١) ارنست باركر: الحروب العليبية ، ترجمة الباز العريني ، مكتبسة

النهضة المصرية ، القاهرة ص ٦١ ـ ٦٢ (٢) ارنست باركر : المرجع السابق ، ص ٥٥ ـ ٩٦

نور الديناكثر مما يخشى المليبيين، لذلك فانه عاهدهم واتفق محمم على ان يكونوا يدا واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين (۱) على حيسن أن نور الدين محمود بن زنكي جعل من نفسه حاميا للمناطق المهددة مسن السليبيين مما أكسبه مكانة خاصة في قلوب المتدينين فيها، وفرض على أهالي دمشق حبه واحترامه ووصل بهم الامر أن عملوا على بذل الطاعة واقامة الخطبة له على منابرها بعد الخليف والسلطان ، ونقشوا اسمه على السكة ، وذلك بعد ان نهض لمساعدة أهالي حوران ضد صليبيي بيت المقدس ، ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا التوقف عن دفع المال لحلفائهم العليبيين (۲).

## ٦ - وفاة عماد الدين زنكي :

عمل عماد الدين زنكي جهده لتوحيد بلاد الشام تحت سلطته الكن الدولة البورية كانت تقف عائقا في وجهه ، وعلى الرغم من حساره لدمشق مرتين فانه لم يستطع فتحها ، ولكنه تمكن من مد حدوده حتى حمص ، ووقف موقفا حازما من العليبيين في امارة انطاكية وأبعدهم عن حلب باسترجاعه للحصون التي كانوا قد احتلوها والتي كانت تحيط بحلب (٣)

<sup>(</sup>١) أبن القلانسي : المعدر السابق ، ص ٣٠٨

<sup>(</sup>۲) امینة بیطار : تاریخ الایوبیین ، دار الطباعة الحدیثـــة دمشق ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ ، ص ۲۶ - ۲۰

<sup>(</sup>٣) ابن واصل: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٨٣ ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٦٨ عصاد الدين خليل: المرجع السابق ، ص ١٤٨

كما انه انتصر على تحالف بيزنطي سليبي (1). ثم وجه اهتمامه الى امارة الرهما وعمل على اسقاطها وقد تحقق له ذليك حين سقطت مدينة الرهماء بيده سنة ٣٩٥ ه / ١١٤٤ م، وفتح بعدها بقية المعاقل السليبيسة الواقعة شرق الفرات ، كسر وج والبيلسرة وغيرها (٢) .

أراد عماد الدين ان يتوجمه الى قلعة جعبر على الفرات وهي تتبع لبني عقيل فأعد حملة كبيرة ، زودها بآلات الحصار ، ولئلا ينكشف الامر فانه أعلن بأنه في صدد قتال العليبيين دون ان يحدد وجهته ، فوصل الى قلعة جعبر وألقى الحصار عليها بقصد فتحها ، وفي اثناء حمارها قتل فجأة على يند أحد حضيانه في جمادى الثانية ٤١٥ ه / تشرين الثاني نوفمبر ١١٤٦ م (٣)

انسرف غالبية قادة الجند وزعماء الموسل لتسليم الامسارة الى ابن عماد الدين زنكي الاكبر المعروف بسيف الدين غازي ، على حين أن بعض قادة الجند كأسد الدين شيركوه رأوا اعطاء الامارة السمى نور الدين محمود ، والاسراع بالسير حثيثا مع جند الشام الى حلب •

<sup>(1)</sup> ابن الاثير : المعدر السابق ،ص ٢٦٦ - ابن منقذ : المسلور السابق ، ص ٢ - ابن الاثير : الكامل في التاريخ جزء ١١ ، ص ٥٣ - ٥٦ ابن العديللم عن ٥٣ - ٥٦ ابن العديللم المعدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٦٨ ، ابن قاضي شهبة إلا المعدر السابق ، ص ١٠٨ ابن خلدون : المعدر السابق ، جزء ٥ ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي ؛ المعدر السابق ، ص ٢٨٠ – ابن الاثير :التاريخ الباهر ، ص ٦٩ – ٢١ ، ص ٩٩ الباهر ، ص ٦٩ ابن خلدون : المعدر السابق ، جزء ٥ ، ص ٢٣٦

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل، جزء ١١، ص ١٠٩ ـ ١٦٠ الباهر، ص ٨٦ ـ ٣٨ ابو شامه: المعدر السابق ،جزء ١ ، ص ٤٦ ـ ٤٧ ٠

وقد آدى اختلاف الاراء والمسالح حول السلطان ، بعد مقتصل عماد الدين زنكي الى تقسيم امارته الى قسمين في حلب والموسحل ولم يكن هذا الانقسام نهائيا ، بل بقي التضامن والرابطة بيحن زعماء الزنكيين قوية ، وقد بدا التضامن في هذه الاسرة في قضية تمتع ابناء الامير المتوفى بحكم مناطقهم حكما مستقلا ، وتبقى للابن الاكبر مكانة الزعامة ، ويتعاون الجميع لعدد الاخط

### نور الدين محمود بن زنكي :

المشتركة (١)

كانت المنطقة التي أصبحت من املاك نور الدين من أخطر المناطق الاحاطتها بالاعداء الذين كانوا يترقبون الفرص للانقضاض وقسد استطاع نور الدين على الرغم من كل شيء التغلب على اكثرها ، شم تابع مسيرة والده في جهاد السليبيين واتمام عملية التوحيد وقد تمكن من تحقيق انتمارات ملموسة على صليبيي انطاكية وبيست المقدس وطرابلس ، وعمل جاهدا على ان يجعل من نهر العاصي حاجزا طبيعيا بينهما • كما عمل على تعفية بقايا اراضي امارة الرها (١) محاولات نور الدين لتوحيد بلاد الشام تحت امرته :

#### 1- ضم حمص والرحبة •

على الرغم من مشاغل نور الدين مع العليبيين فانه كان مهتما بتوحيد بلاد الشام تحت امرته • وكان يستغل الظروف الطارئــــة لمصلحته ، وقد واتته الظروف حين توفي أخوه الاكبر صاحب الموسل (۱) ابو شامة: المعدر السابق،جز ۱۰ ،س ۷۲ ابن الاثير التاريخ الباهر ص ۲۰۱ الكامل في التاريخ جز ۱۱۰ س۱۵۶ وانظر ايضا ارنست باركي المرجع السابق ص ۲۲

سيف الدين غازي في سنة 356 ه / 1169 م وحـل محله في امارتــه أخوه الاصغر قطب الدين مودود،ورأى نور الدين أنه قـد أصبــح رأس الاسرة ،ولابد لـه من أن يثبت حقه هذا،وجني مايمكن من مكاســب مع الحفاظ على تضامن البيت الزنكـى .

تقدم نور الدين محمود الى سنجار في الجزيرة في منساورة عسكرية،حيث التقى هناك بأخيه قطب الدين و انتهت هذه المنساورة باتفاق الطرفين على تسوية اوضاع الامارة بحيث يأخذ نور الديسسن كلا من الرحبة وحمص اللتين كانتا من أملاك سيف الدين غازي ، على أن يسلمه سنجار ، وبذلك أزيل التداخل بين املاكهما واعتسرف بنور الدين رأسا للاسرة الزنكية .

### ٣- فتح نور الدين لمدينة دمشق ٠

اتخذت الدولة البورية التي كانت تحكم دمشق ومايحيط بهــا سياسـة المحافظة على املاكها من المحيطين بها من مسلمين وسليبيين وكثيرا ماحالفت السليبيين لتعمل على وقف تقدم الزنكيين فــي اراضيها (۱).

ولذلك عمل الزنكيون جاهدين لضمها اليهم ، والقضاء علــــى الدولة البورية ، بدأت المحاولات من قبل عماد الدين زنكي ، ولكنه لم يستطع تحقيق هدفه ، وحين تولى الامر ابنه نور الدين محمـود،

<sup>(</sup>۱) ابو شامة : المعدر السابق ، جزء ۱ ، ص ۷۲ ابن الاثیر : التاریخ الباهر ، ص ۱۰۲ – ۱۰۶ الکامل فی التاریخ جزء ۱۱ ، ص ۱۰۵ – ۱۰۵ وانظر ایضا ارنست بارکر : المرجع السابق ، ص ۹۲

سار على سياسة أبيه ، ولكن الظروف اختلفت السيى حسد مسيا فالعليبييون قاموا بالهجوم على عاهمة حلفائهم دمشق سنة ٣٤٥هـ/ ١١٤٨ م ، واضطر معين الدين انر حاكمها الى الاستعانة بنور الديس ضدهم ، وفشل الحيار (1) مما جعل لنور الدين مكانة خاصة في المنطقة ، وسمعة طيبة بين اهالي دمشق ، واكتسب مكانة خاصي في قلوب المتدينين ، وأصبح له أنعار يؤيدونه ، ووصل الامسر بأهالي دمشق حين نهض لمساعدة اهالي حوران ضد صليبيي بيست المقدس (٢) ، ان عملوا على بذل الطاعة لنور الدين ، واقاموا المقدس (٢) ، ان عملوا على بذل الطاعة والسلطان ، ونقشوا اسمه على السكة بعدهما ايضا (٣) .

وهكذا أسبح اسم نور الدين علما في مدينة دمشق منذ اوائل سنة ٥٤٥ ه / مايس مايو ١١٤٩ م ،وأصبحت دمشق تتبع له اسما، وعرفه الاهالي فأحبوه (٤) . وأراد نور الدين ان يستغل وضعه هذا ووجود انصار له في المدينة فتوجه في السنة التالية الممينة من دمشق ، ولكنه فشل في فتحها ، بسبب تحرك فرنجة بيت المقدس لنجدتها ، ومقاومة مدينة دمشق له فانسحي (٥) .

<sup>(</sup>۱) ارنست بارکر : المرجع السابق ، ص ٩٥ ـ ٩٦

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص ٣٠٨ \_ ٣٠٩

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص ٣١٠

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣١٠

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣١٣ - ٣١٤

لم يكن انسحاب نور الدين نهائيا ، بل كان ينتظر الفرسية السانحة وقد وجدها بعد ثلاث سنوات من هجمته السابقة على المدينة وكانت الاسباب المباشرة لعمله هذا تكمن في احتلال السليبيين لمدينة عسقلان على الساحل (1) . مما أشعره بانهم أخدوا يمدون حدودهم بعد تقليمها ، وان الامر يتطلب السرعة ، لاشعارهم بأن العصرب المسلمين واقفون لهم بالمرصاد ، ولما كانت امارة البوربين فصي دمشق والقفاء عليمي

اتخذ نور الدين في هذه الجولة الاحتياطات كافة وعلى راسها تحطيم الدولة البورية من الداخل ، واثارة الشكوك بين مجير الديــن واعوانه ، وبينه وبين اهالي المدينة ليشعرهم بعجزه عن حمايتهم، ولذلك فانـه اتخـذ عـدة اجراءات كان على رأسها :

- التضيق الاقتصادي على دمشق ومنع وصول غلات الشمال اليها مما تسبب في غلاء الاسعار وتحرك الشعب ضد الحكام (الله). وهي سياسة كان لنور الدين يد فيها ليجعل من التخلص مسن البوريين قضية تهم كل الناس •
- عمل على التقرب من مجير الدين حتى وثق به ، ثم أخذ يثير
   شكوكه ضد أحد كبار رجاله وهو عطاء الخادم ، لانه على على ...
  - (۱) ابن القلانسي : المصدر السابق ،ص ۳۲۱ ـ ۳۲۲ ـ ابن الاشيسر التاريخ الباهر ،ص ۱۰٦ ـ ۲۰۷ ـ الكامل في التاريخ عزء ۱۱ ص ۱۸۸ ــ ابن تاضي شهبه : المصدر السابق ص ۱۶۶
    - (٢) ابن الاثير: التاريخ الباهر، ص ١٠٦

هذه الامسارة •

(٣) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣٢٥ ـ ٣٢٧ ابن قاضي شهبة : المصدر السابق ، ص ١٤٤ رأي ابن القلانسي <sup>(1)</sup> (لن يكون له آمر في دمشق مع وجود عطاء) • ثم تابع عمله هذا ببث عدم الثقة بين مجير الدين وبقية رجاله ، مما دفع به الى التخلص منهم واحدا بعصد الاخر <sup>(۲)</sup> .

- راسل أحداث البلد وزناطرت واستمالهم · ووسع شـــقة الخلاف بينهم وبين مجير الدين ، ثم استمال الغاضبيان الــى صفه فوعدوه بمساعدته وتسليم البلد اليه (٣) · كما أحسن الــى الاهالي فأحيهه (٤) .
- قام أنصاره بنشر دعاية فحواها أن مجير الدين سـبب كل
   المساوى ٠٠٠
- استغل قضية تخاذل البوريين امام العليبيين وتساهلهم مصع أسراهم ، ودفعهم أموال الاهالي لاعدائهم ، مع تعرض دمشق نفسها لمخاطرهم ، ووقوف حكامها سدا في وجمه تأديسب العليبيين لاثارة الاهالي ضد البوريين (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص٣٦٦ – ابنالاثير: الباهــر، ، ص ١٠٦ – ١٠٧

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، جزء ١١ ، ص ١٩٧

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، جز ً ١١ ، ص ١٩٨

<sup>(</sup>٤) إبن القلانسي: المعدر السابق ، ص ٣٢٨ \_ ٣٢٩

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير : التاريخ الباهر ، ص ١٠٦

استخدم نور الدين الاحتياطات كافة لفتح مدينة دمشـق دون اراقة دما؟ ، ولذلك فانه ادعـى بأنه في سبيل قتال العليبييـن وأرسل الى مدينة دمشق قطعة مغيرة من جيشه بقيادة أسـد الديــن شيركوه ، ليوهم أنها سفارة لاأكثر ، وحين قابلت هذه الســفارة مجير الدين ، اتضح الخلاف الكبير بينهما (۱) ، وخرج شيركوه ليعسكر خارج دمشق في الوقـت الذي وصلت فيه قوات نور الدين وعسكرت شـرق المدينة في صفر سنة ٤٩٥ ه / تموز ١١٥٣ م (٢) ، ولم يجد جيش نور الدين كبير مقاومة لا خارج الاسوار ولا داخلها ، بل مابــدا كان عكس ذلك ، اذ وجـد مساعدة من بعض حرفييها الذين فتحوا لــه كان عكس ذلك ، اذ وجـد مساعدة من بعض حرفييها الذين فتحوا لــه الباب الشرقي (٣) ، ثم فتح لـه باب توما (٤) .

وهكذا دخل نور الدين مدينة دمشق على الرغم من استنجاد صاحبها بالعليبيين ، واستقبله أهاليها بالحفاوة والتكريم (٥)، وقضى بذلك نور الدين على دولة البوريين ، وأصبحت املاكه تمتد من شمال الجزيرة السورية الى شرقي الاردن في الجنوب .

<sup>(1)</sup> ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : الباهر ، ص ١٠٧ ـ الكامل في التاريخ ،جزء ١١ ص ١٩٨ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي : المعدر السابق ص ٣٢٧

تميزت اعمال نور الدين محمود بعد القضاء خلال عشر السنوات التي سبقت سيطرته على معر بالحذر الشديد ، فاتخذ من العليبييسن موقفا اقرب للدفاع منه الى الهجوم • وقد بدا موقفه هذا فيها عقده هدنه مع ملك بيت المقدس لمدة سنة كاملة تعهد له فيها بدفع ثمانية الاف دينار صورية (1) وهو المبلغ نفسه الذي كسان يدفعه مجير الدين صاحب دمشق لهم • وقد هدف من وراء ذلك السي ابعاد شبح الخوف عن مملكة بيت المقدس ، لتقف عن مهاجمته ريشما يدبر أموره مع سلاجقة الروم في الشمال ويتمم سيطرته على بقية ممتلكات الدولة البوريسة •

لم يثق العليبيون بهذا الاتفاق ، وأدركوا غاية نور الدين من وراء عقده ، ولذلك فانهم لم يبخلوا باقتناص الغرص لمهاجمية الاراضي التابعة له (٢) ، والتحالف مع البيزنطيين ضده (٣).

انشغل نور الدين محمود في تلك الفترة عن مهاجمة العليبيين في عقر دارهم ، بمشاكل متعددة على رأسها محاولة مجير الديست اثارة الفتنة في دمشق ضد ، نور الدين مما اضطره الى ابعلماده عن حمص ، حيث كان قد استقر فيها ، منذ فتح نور الدين لمدينة دمشق (3) ، كما عانت دمشق من وباء انتشر فيها مات فيه الكثير

<sup>(</sup>١) ` ابن القلانسي : المعدر السابق ، ٣٣٦

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي : المصدر السابق ،ص ٣٣٧

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : المصدر السابق ،ص ٣٤٠ \_ ٣٤١

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص ١١٨

من الشيوخ والشباب والعبيان (1) ويضاف الى هذا اضطراب اوضحاع حلب بسبب موقف شيعتها من نور الدين (<sup>۲)</sup>، كما هددت الحصرلازل المتعددة مدن بلاد الشام بالدمار والخراب ، وصرف نور الدين وقتصا وجهدا ومالا في سبيل اعادتها (<sup>۳)</sup> ، وفوق هذا وذاك فان نور الدين أصيب بمرض كاد يقضي على حياته ، حتى ان اشاعة بموته سحصرت بين الناس (٤) .

# ٣- نور الدين وتوحيد معر والشام :

عانت الخلافة الغاطمية آلام الموت البطي ، وحل بها منذ سقوط عسقلان بيد العليبيين ازمة خانقة ، تجلت في مظاهر متعصددة . فأخذ الطامعون والمتنافسون يتسابقون على ضمها لاملاكهم ، وازداد الوضع الداخلي سوءا منذ تسلم الغائز الخلافة وهو طفل سغير اثر مقتل ابيه سنة ٩٤٥ ه / ١١٥٤ م ، ومالبث ان توفي سنة ٥٥٥ ه / ١١٦٠ م فخلفه العاضد وكان مغيرا ايضا فنهض الوزراء للتنافسس على السيطرة على شؤون الخلافة ، وتنافس العادل بن طلائع بن رزيك وشاور حاكم المعيد عليها وانتهى الامر بنجاح شاور وقتل العادل

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص ٣٤٩

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص ٣٣٤ و ص٣٥٥ و ٣٤٣ و ٣٤٣ و ٣٤٣ و ٣٤٦ و

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي : المعدر السابق ، ص ٣٤٩ و ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ابن قاضي شهبة : المعدر السابق ص ١٥٣

وتسلمه الوزارة سنة محمد / ۱۱۹۳ م ومالبث التنافس ان دب بيسن شحاور وضرغام صاحب الباب ، وأدى هـذا التنافس الى الاستنجـــاد بنور الدين رنكـي (۱) .

لم يكن التنافس بين الوزراء واستنجاد أحدهم بنور الديدسن، وضعف الفاطميين عن مجابهة اعدائهم هو السبب الوحيد الذي دعلنا نور الدين الى دخول معر ومن ثم ضمها الى املاكه ، بل كان لمطامع العليبيين فيها اكبر الاسباب ، ولايخفى علينا ان هناك سببسا قويا ربما حرك عند نور الدين الرغبة في غزو معر ، واعني بذلك العامل المذهبي ، ذلك أن الخلافة الفاطمية في معر كانت معلدرا من معادر الفرقة في العالم الاسلامي ، لانها جعلت ولاء المسلميسن تتقاسمه خلافتان ومذهبان ، لذلك كان من الطبيعي ونور الدين متعسب لسنيته ان يفكر في القضاء على الخلافة الفاطمية في القاهرة (٢) ويمكن القول ان نور الدين تمكن من ضم معر الى املاكه اثر ثلاث حملات ارسلها الى معر باعداد ضئيلة قياسا الى عظمة الهسدف .

<sup>(</sup>۱) ابو شامة / المعدر السابق ،جزء ۱ ، ص ۱۰۷ – ۱۰۸ ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية او سحيرة ملاح الدين ، طبعة اولى ١٩٦٤ ، ص ٤٣ ابن خلكان : المعدر السابق :

<sup>(</sup>٢) عاشور : معر والشام في عصر الايوبيين والمماليك ، طبعــة دار النهضة ، بيروت ١٩٧٢ م، ص ١٣ - ١٤

كان قائد هذه الحملات لنور الدين شيركوه وكان يرافقه فيها ابن أخيه صلاح الدين الايوبي (١) ،كانت الاولى في سنة ١١٦٨هه ١١٦٨م ،والثانيه في سنة ١٦٥ه/١٦٦م ،وكلمسا والثانيه في سنة ١٦٥ه/١٦٦م ،وكلمسا دخلت حملة الى مصر يعمل الصليبييون الى عرقلتها بارسسال جيسش صليبي

Lane Poole: Op. Cit., P 81 (1)

Lane Poole: Op. Cit., P 96 (7)

 <sup>(</sup>٣) ابن قاضي شهبه: المعدر السابق ،ص ١٧٨ - ١٧٩ ،
 الحنبلي : المعدر السابق ،ص ٣٥ – ٤٢

من السنة نفسها <sup>(1)</sup> فخلفه في الوزارة ابن أخيمه صلاح ال

الايوبيـــون:

وتلقب بالناص (٢).

# ١- أصل الايوبيين:

ينتسب الايوبيون الى ايوب بن شاذي من الاكراد الروا وهم بطن من الاكراد الهذبانية وقد استقرت هذه القبيلة بلدة دوين في اذربيجان قرب خلاط وبلاد الكرج (٣)، وقد بعضهم أصلهم من العرب المهاجرين من الجزيرة العربية ، ونسبني أمية (٤) ويبدو أن هذا النسب أورده من اراد المنهم حين أضحوا ملوكا وسلاطين ويمكن القول بأن هده لاتستحق الوقوف عندها ، لان العروبة في ايام الايوبيين لم ذات مضمون عرقي ، ولم تعد بالتالي قاصرة على المنحدر قباعل عربية ، بل اضحت ذات مضمون حضاري ، وتشمل كل قباط عربية ، بل اضحت ذات مضمون حضاري ، وتشمل كل

كان لشاذي من الولد أيوب وهو الاكبر وشيركوه ،قد، العراق حيث خدما شحنتها في تكريت (٥) وتعرفا بها بعماد رنكي في ربيع الاخر سنة ٥٢٦ه / ١١٣١ ماثـر انهزامـه

ole: Op. Cit., P 97— ٤٣ من المعدر السابق ،ص ١٥ (١)

<sup>(</sup>٢) ابن قاضي شهبة: المعدر السابق ،ص ١٧٩ ـ الحنبلي: الد ص ٦٨ ومابعدها ٠

 <sup>(</sup>٣) احمد بن ابراهيم الحنبلي: المعدر السابق، ص ٢١ ـ ٢٣ ابو المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٣ ـ ٤

<sup>(</sup>٤) ابو شامة :المصدر السابق ،جزء ١،ص ٢١٠

<sup>(</sup>٥) الحنبلي: المصدرالسابق ص ٢٣

تكريت من قراجة الساقي (1) وقدما له معونات مختلفة ، 1 التحقا بخدمته في الموصل في حدود سنة 170 ه 1170 ، فأحسلن اليهما وجعل ايوب على بعلبك اثر فتحها اوائل سنة 170 ه 1170 فحفظ لعماد الدين معروفه (7) ، كما قلد شيركوه قيادة الجيش (7) .

لم تستمر بعلبك في يحد أيوب بل خضعت لنفوذ أمير دمشق الذي استخلصها من ايوب مقابل اقطاعات كبيرة منحها له (٤) . فانتقل ايوب بعدها ليقيم مع أخيحه في دمشق حيث اصبحا من كبار امرائها (٥) .

ولد لنجم الدين ايوب ليلة رحيله من تكريت الى الموسلل سنة ٣٥٠ ه / ١١٣٧ - ١١٣٨ م ولد أسماه يوسف، ولقب بسللح الدين • نشماً في أحضان أسرته في بعلبك ، وأخذ عن ابيه ايوب براعته في السياسة وشجاعته في الحروب • فنشأ متشبعا بالدهاء السياسي والروح الحربية ، كما تعلم علوم عمره فحفظ القرآن ودرس الفقه والحديث (٦)

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، الجزء ١١ ،ص ٣٤١ ، ابو المحاسن : المصدر السابق ،جزء ٦ ، ص ٣ ـ ٤

<sup>(</sup>٢) الحنبلي :المصدر السابق ، ص ٢١ -- ٢٦ - ابو المحاسن: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٤ -- ٥ -- محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : المعدر السابق ، ص ٦

<sup>(</sup>٤) الحنبلي : المعدر السابق ، ص ٢٣ - ابو المحاسن : المعدرالسابق جزء ٢ ، ص ه

<sup>(</sup>٥) ابو المحاسن : المصدر السابق ، جزء ٦ ص ٥

<sup>(</sup>٦) ابن شداد : المعدر السابق صه - ٦ و ص ٩ - ١٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بقي أفراد الاسرة الايوبية في دمشت منذ سقوط بعلبك، حتى اتعمل أسد الدين شيركوه بنور الدين محمود صاحب حلب، فاكرمسه وجعلمه من اكابر امراء دولته، واقطعه حمص والرحبة، واسند اليه قيادة الجند (۱) وكان لشيركوه دور بارز في ضم مدينة دمشست لنور الدين، فقد كاتب أخاه نجم الدين ايوب فيها طالبا منسسه المساعدة فوافق (۲).

ولما تبعث دمشق للزنكيين أسبح شيركوه ونجم الدين ايسوب من كبار امراء جيش نور الدين <sup>(٣)</sup> وكان ذلك ايذانا بجعل نصور الدين لاسد الدين شيركوه قائدا لحملاته الثلاث التي ارسلها الصدى مصر ، وانتهت باعتلاء صلاح الدين الايوبي لدست الوزارة .

<sup>(</sup>١) ابو المحاسن : المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص ه

<sup>(</sup>٢) ابو المحاسن: المعدر السابق ،جزء ٦ ، ص ٥

<sup>(</sup>٣) ابو المحاسن : المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص٦

## ٢- وزارة صلاح الدين الايوبي :

## آ - اعمال في القضاء على الثورات الداخلية:

تولى ملاح الدين الوزارة بعد وفاة عمه شيركوه في جمىسادى الثانية سنة ٦٤ه ه /آذار مارس ١١٦٩ م · وتلقب بالناصر · وكان من المعوبة بمكان أن يحافظ ملاح الدين على منصبه في مصر ، وذلك للسباب الاتياة :

- كان اختيار الخليفة الفاطمي العاضد لعلاج الدين لعفر سينه وعدم خبرته ، ورجا أن يكون أسلس قيادة وأطوع لامره ،وبغى من ورا ً ذلك ان يجعله أداة سيهلة في يده يستعين به على بقية أمرا ً نور الدين في معسر ، ولكن أمله خاب حين أثبت صلاح الدين انه ليس ألعوبة ، وأنه يتعرف بقوة واقتــدار وأنه أهل لهذا المنعب (1) .
- كان جيث شيركوه في مصر يضم جماعة من اكابر النوريـــة،

  الذين تطلعوا جميعا الى منسب الوزارة عقب وفاة شــيركـوه،

  وامتعضوا لتعيين صلاح الدين وزيرا، ووقفوا منه موقفا

نهض صلاح الدين بأعباء الوزارة بهمة واقتدار ، فاستمال الناس اليه بالبذل والعطاء ، وعمل على السيطرة على الجند في معسر بشكل تام ، في الوقت الذي تسلم قوة من بلاد الشام على رأسها (۱) الحنبلي: "لمعدور السابق، ص ٦٧ - سعيد عاشور : الحركة العليبية جزء ٢ ، ص ٢٠٠ - ٧٠٠ - ٧٠٠

<sup>(</sup>۲) ابو شامه : المعدر السابق ، جزءً ۱ ، ص  $\gamma\gamma$  — الحنبلي :المعدر السابق ، ص  $\gamma\gamma$  —  $\gamma\gamma$  أبو المحاسن :المعدر السابق ج $\gamma\gamma$  —  $\gamma\gamma$ 

أخـوه شمس الدين توران شاه ، أمـده بها سـيده نور الدين محمود (۱) وقضـى على المشاكل والموامرات التي واجهته منذ مطلع حكمه ، وعلى رأسـها فتنه رئيس بلاط قصـر الخليفة العاضـد ،الخصـي النوبي موتمن الخلافـة جوهر ، زعيم الجند السودانيين وقائدهم .

طمع موتمن الخلافة بمنه الوزارة ، وساءه أن يرى سسيطرة ملاح الدين على قسر الخلافة الفاطمية ، وكان يملك مايشجعه على التحرك ، ذلك أن الجند السود انيين كاروا يشكلون الكثرة الفالبة في الجيش الفاطمي ، أضافة إلى انه يستطيع ان يجعل من العليبيين أعوانا لم لتحقيق هدفه (٢) ، حاك موتمن الخلافة خيوط الموامرة ،وأرسل خطابا الى ملك بيت المقدس عموري طالبا منه المساعدة فوقع الخطاب في يد رجمال ملاح الدين (٣) الذين اطلعوه على خيوط الموامرة ،فأمهله قليلا ثم مالبث ان قبض عليه وقتله في ذي الحجة سنة ٢٥هه/٢٠ آب ١١٦٩م (٤) واتبع ملاح الدين ذلك بابعاد جميع الخدم الخصيان من السود ان عن قصر الخلافة الفاطمية ، اثر نهوض مايزيد على خمسين الف منهم بالثورة ضده (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : المعدر السابق جزء ۱ ص ۱۷۶ - الباز العرينـــي : المرجع السابق ص ۳۰

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : المصدر السابق ، جزء ١ ص ١٧٤ ـ ١٧٥ ، ابن قاضي شهبه: المصدر السابق ، ص ١٨٣ ـ ١٨٤ ، الحنبلي : المصدر السابق ص ٧١ — Wiet : L'egypte Arabe . , Paris ., P 300 — ٧١

<sup>(</sup>٣) الحنبلي: المعدر السابق ،ص ٧٢ - ابن قاضي شهبه : المعدرالسابق ص ١٨٤

<sup>(</sup>٤) ابو شامة المعدر السابق ،جز ۱ ص ۱۷۸ – ابن الاثير: الكامل في التاريخ جز ۱۱ ، ص ۳۵۰ – ۳۶۱ – الحنبلي : المعدر السابق ص ۷۲ ، على حين جا ً في المقريزي : اتعاظ الحنفا ،جز ً ٣ ص ٣١٢ ، ان قتله كان في ذي القعدة .

<sup>(</sup>٥) ابو شامة : المصدر السابق جزء ١ ، ص ١٧٨

فقضى على بعضهم من المشاغبين <sup>(۱)</sup>، وجعل آمر الاشراف على القســر الى بهاء الدين قراقوش وهو حسمي أبيض من اتباع صلاح الدين <sup>(۲)</sup>

وهكذا تخلص صلاح الدين من عناصر الخيانة ، ولم يبق امامــه الا كبار الاقطاعيين وملاك الاراضي ، الذين يدفعهـم الخوف علــــى ممتلكاتهموضياعهم الواسعة الى مساندة الفساد ، والحرص على عــدم تغيير الإوضاع القائمة ، فتخلص صلاح الدين منهم ، واحـل محلهــم في اراضيهـم جماعة من رجالـه من أهـل الشام (٣) .

كان سلاح الدين في هذا الدور يقوم باعماله بوسف نائبا عن نور الدين في مسر ، مما جعل نور الدين يعطف عليه ويرعله فخاطبه بمكاتباته بلقب امير ، وحقيقة الامر ان سلاح الدين لم يكن باستطاعته في هذا الوقت الاستغناء عن معونة نور الديسن ، ومازال الطريق امامه مليئا بالعماب في داخل البلاد ، في الوقست الذي كان فيه العليبيون يتحفزون على الحدود الشرقية (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : المعدر السابق جزء ۱۱ ص ٣٤٦ – ٣٤٧ المقريزي : اتعاظ الحنفا ، جزء ٣ ، ص ٣١٢

<sup>(</sup>٢) المقريزي : المعدر السابق ،جزء ٣ ص ٣١٢ ابن قاضي شهبه : المعدر السابق ،ص ١٨٤ ـ الدنبلي : المعــدر السابق ،ص ٧٢

<sup>(</sup>٣) المقريزي: المعدر السابق ،جزء ٣ ، ص ٣١٣ ـ عاشور : معسر والشام في عصر الايوبيين والمماليك ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٤) عاشور : الحركة العليبية ، جزء ٢ ص ٧٠٩

### ب \_ أعماله ضد المليبيين فترة وزارته :

#### ـ مد المليبيين عن دميساط

شعر الصليبيون في الشام بالقلق والرعب بعد ان استقرت آمور معر ، وأسبحت تابعة لنور الدين ، وأدركوا أنهم أصبحوا بيلل فكي كماشة ، وان القوات النورية أحاطت بمملكة بيللت المقللات العليبية من الشمال الشرقي والجنوب الغربي ، واضافة الى ذلك فلا الدولة النورية سلبت العليبيين السيادة على الجزء الشرقي من البحر الابيض المتوسط لتملكها الاسكندرية ودمياط وغيرهما من الموانىء ،

آدى قلق عماوري الى طلب المعونة من غرب اوربا ولما للمعونة من غرب اوربا ولما للمعونة من غرب اوربا ولما للمعونة يحمل عليها اتجمه الى البيزنطيين ، فوافقوا وجاوّوا عن طريللمعود الله مياط (١) ،

نهمن صلاح الدين لمقاومة الحلفاء بما عنده من جند ، وبعما وسلم عن طريق نور الدين (٢) وفشلت هذه الحملة لاسباب متعمدة ولعل من أهم نتائجها انها ثبتت أقدام صلاح الدين في معمد وجعلت الخلافة الفاطمية تفقد آخر أممل تبقى لها في التخلص مسن صلاح الدين و وكان أن أرسل الخليفة الفاطمي عقب انسحاب العليبيين الى نور الدين يرجموه سحب جند الاتراك من القاهرة بحجة أنهم بثوا الرحمب في قلوب أهلها و ولكن نور الدين ارسل اليه يعتذر عن عدم

<sup>(</sup>۱) الحنبلي : المصدر السابق ، ص ٧٣ ـ عاشور : مصر والشام في عصر الايوبيين ص ٧٣

 <sup>(</sup>۲) ابو شامة : المصدر السابق ، جز ۱ ص ۱۸ ـ الحنبلي: المصدر
 السابق ، ص ۷۳

اجابت الى طلبه ، ووضح له أن بقاء اولئك الجند أمسر ضـروري لحماية مسر من خطر العليبيين (١) .

ازداد موقف نور الدين قوة في تلك الفترة بجعل الموسل تحت سلطانه اثر وفاة أخيه ، كما سيطر على نسيبين ووادي الخابور. وليس أدل على قوة نور الدين في العالم الاسلامي حينئذ من أن الخليفة العباسي المستفيء أرسل اليه وهو على حسار الموسل خلعة وتكريما (٢) حجوم صلاح الدين على العليبيين

كان انتصار صلاح الدين على الصليبيين والبيزنطيين في دمياط نقطة تحول هامـة في العلاقات بين الطرفين ، فما أن ثبت اقدامـه حتى بدأ يوجـه جهوده ضد الصليبيين فبدأ بقلاعهـم على شـواطى، فلسطين كقلعة الداروم ومدينة غـزة ، ثم توجـه الى ايله وفتحها .

كما شدد نور الدين هجماته على السليبيين ، فأرسل قــوة لمهاجمة امارة انطاكية في ذي الحجة ٥٦٦ ه / ايلول سنة ١١٧١ م، وفرقـة اخرى فتحت قلعتي عرقـة وسافيتا ، في حيـن هاجم بنفسـه امارة طرابلس ، وقد قدم بهذه الهجمات الشديدة والمتتابعة عقوبـة

<sup>(</sup>۱) عاشور: المرجع السابق ،ص ۲۲ ـ ۲۳ ،الشيال: تاريخ مصر الاسلامية في العصرين الايوبي والمملوكي ، الجزء الثاني ، دار المعـــارف 1977 م ،ص ۲۰

 <sup>(</sup>۲) ابو شامة : المصدر السابق ، جزء ۱ ،ص ۱۸٦ – ۱۹۰
 ابن الاثیر : الکامل في التاریخ ،جزء ۱۱ ،ص ۳٦٢ – ۳٦٤
 ابن قاضي شهبة : المعدر السابق ، ص ۱۹۰ – ۱۹۱

للمليبيين الذين نقضوا الهدنة ، واستولوا على مركبين للمسلميسين مملوعين بالامتعة ولم يحدم الهجوم الا بعد أن أفرج العليبييسون عمن السفينتين •

وقد شعر العليبييون نتيجة لذلك بتفييق الرنكيين عليهم عليهم وأنه اصبح لزاما عليهم أن يوزعوا قواتهم بين الشمال والجنوب لمواجهة نور الدين وصلاح الدين ، فحاول ملكهم عمري الاستعانة بالبابوية والغرب الاوربي ، الا ان آمله في الحصول على نجدة سريعة كان فعيفا ، ولم يكن أمامه الا اللجو السموي الامبر اطورية البيزنطية ، فابحر للقاء امبر اطورها مانويل كومينين وأوضح له الحالة السيئة التي أمس فيها العليبيون ، وطلب منهم معونة عاجلة ، وقبل مقابلها أن يعترف بالتبعية للامبر اطهر اللهبر اللهبر اللهبر اللهبر اللهبر اللهبر اللهبر اللهبا أن يعترف بالتبعية للامبر الطهبر اللهبر الهبر اللهبر الهبر اللهبر الهبر اللهبر اللهبر

## ٣- سقوط الخلافة الفاطمية :

كان نور الدين يلح على صلاح الدين بالعمل على استحاط الخلافة الفاطمية ، وكذلك كان الخليفة العباسي المستنجد بالله يرسل لنور الدين معاتبا لمه على تأخير اقامة الخطبة العباسية بمعر ، ومن أجل ذلك أرسل نور الدين نجم الدين ايوب والد صلاح الدين حاثا لمه على الاسراع باعلان الخطبة العباسية (1) .

ولم يكن صلاح الدين أقل تحمسا لهذا العمل من غيره ، ولكنه لم يستطع اتخاذ اجراء كهذا قبل اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ،جزء ١١ ،ص ٣٥٣ ابن واصل : المصدر السابق ،جزء ١ ص ٢٠٠

بشكل تدريجي ، ولئلا يثير حوله النقمة وغفية الخليفة العافسد، الذي لم يبخل في تقديم المعونة له ابان هجوم الطليبييسين والبيزنطيين على دمياط (۱). ولذلك فانه عمل على التقرب مسن الاهالي والتغييق على أنصار العاضد تدريجيا ، فأمر برفع جميع المكوس وابطالها بمصر (۲) ثم أخد بهدم الاساس المعنوي الذي قامت عليه الخلافة الفاطمية بعد حرمانها من بقايا قواتها العسكرية ، فأبطل مجلس الدعوة بالازهر (۳)، وأخذ ببناء مسدارس تدرس على المذاهب السنية ، فنهض بهدم حبس المعونة وعمرها مدرسة للشافعية ، وهي أول مدرسة عمرت بمصر لالقاء العلم (٤) كما أنشأ بدار الغزل مدرسة للمالكية بجوار جامع عمرو بين العساص ، عرفت باسم المدرسة القمحية (٥)، كما جعل تقي الدين عمر منازل العز بمصر مدرسة القمدية ، وكذلك عزل قضاة مصر مين الشيعة وولى فيها عدر الدين عبد الملك بن درباس الشافعي قاضيا للقفياة ،

<sup>(</sup>١) ابن قاضي شهبة : المصدر السابق ، ص ١٨٦

<sup>(</sup>٢) المقريزي: المعدر السابق ، جز ٣ ، ص ٣١٩

 <sup>(</sup>٣) المقريزي : المعدر السباق ،جزء ٣ ،ص ٣١٩ - ٣٢٠ - الحنبلي:
 المعدر السابق ،ص ٧٤ - ابن قاضي شهبة : المعدر السابق ص ١٩٤

<sup>(</sup>٤) المقريزي : المصدر السابق ، جزء ٣ ، ص ٣١٩

<sup>(</sup>٥) المقريزي : المصدر السابق ، جزء ٣ ، ص ٣١٩

<sup>(</sup>٦) المقريزي: المعدر السابق ،جزَّ ٣ ،ص ٣٠٠ وحاشية ٣ لنفس العفحة الحنبلي:المعدر السابق،ص ٧٤-٧٥ ـ ابن قاضي شهبة:المعدرالسابق ص ١٩٤ ـ ١٩٤ - ٣٨٦ - ٣٨٦ -

وجعسل اليه الحكم في جميع بلاد معسر (١) ٠

كما عمل على احضار اقاربه وأصحابه الى معر ، وريادة عدد (٢) وتحمين معسر ، فاهتم بعمارة السور الجديد لمدينـــــة القاهرة (٣) ، وأمر باصلاح السور والابراج في الاسكندرية فعمر ماتهدم منه (٤) ، ثم قضى على انسار العاضد ورجاله ، وذلك بأن طلــب من أمراء النشابيان ان يمغوا الى بيوت الامراء المعربيان في الليال، ويقف كل أمير منهم بجنده على باب أمير من امراء معسر ، فاذا خرج للخدمة قبض عليه واحتاط على داره وما فيها وأخذها لنفسه ولم ينتشر الفوء حتى صار الامراء الشاميون مكان المعربيان ، ولما بلغ ذلك العاضد شق عليه ، وأرسل الى صلاح الدين يسأله عن ســبب القبض على الامراء ، فبعث اليه بأن هولاء الامراء كانوا عصاة له والمعلمة اقامة غيرهم يمتثلون اوامره ( العاضد ) فأرضاه بذلك (٥)

<sup>(</sup>۱) المقريزي: اتعاظ الحنفا ، جزء ٣ ،ص ٣٢٠ ـ ابن قاضي شَهبة: المصدر السابق ، ص ١٩٤

<sup>-</sup> ابو المحاسن : المعدر السابق ، جزء ه ، ص ٣٨٥ ، ٣٨٦

<sup>(</sup>٢) المقريزي : المعدر السابق ، جز ٣ ، ص ٣٠٠

 <sup>(</sup>٣) ابو شامه : المعدر السابق ، جزء ١ ، ص ٣٢١ المقريزي :
 المعدر السابق ، جزء ٣ ، ص ٣٢١

 <sup>(</sup>٤) المقريزي : المصدر السابق ،جز ۴ ، ٣٠٠ - ابن قاضي شهبة :
 المصدر السابق ، ص ١٩٥

<sup>(</sup>٥) المقريزي: المصدر السابق ، جز ٣ ، ص ٣٢١ .

أمر صلاح الدين بتفيير شعار الفاطميين و أبطل ذكر استما العافد من الخطبة ، وساعده على اتمام طريقه مرض العافد الذي غلب على الظن أنه لن يشغى منه ، ولم يحتج أحد على اقامة الخطبة العباسية ، وكان العاضد قد اشتد به المرض فتوفي بعد ثلاثة ايام دون أن يدري بشيء مما حدث ، فقد منع صلاح الدين رجال العاضد من ازعاجه بهذا الفبر اثناء مرضه ، وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية (١) واتخذ صلاح الدين بعني الاجراءات الاحتياطية ، منها انه قبصن على ابناء العاضد وأقاربه ونقلهم الى قلعة الجبل (٢) ، وقصام بازالة معالم الخلافة الفاطمية (٣) .

كان سقوط الخلافة الفاطمية حدثا خطيرا في تاريخ العالـــم العربي الاسلامي ، فقد عادت وحدة الخلافحة وأقيمت بهذه المناســبة الاحتفالات في عاهمة العباسـيين في بفـداد تعبيرا عن شعور الفرح بذلك النهـر العظيم ، وأنعـم الخليفة العباسـي بهذه المناسبة على نور الدين وهـلاح الدين ، فأرسل لهما الخلع والاعلام والرايات السود ،

٤- العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين زنكي بعد سقوط الخلافة الفاطمية:

ما ان سقطت الخلافة الفاطمية ، حتى اسبحت هناك سعوبة في تحديد العلاقة بين نور الدين محمود وتابعه صلاح الدين · فقد كـان

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : المعدر السابق ،جزء ۱ ،ص ۲۰۱ ـ ابن قاضي ابن قاضي شهبه : المعدر السابق ، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۷

<sup>(</sup>٢) المقريزي : المصدر السابق ،جز ٣ ، ص ٣٤٧ ـ ويذكر ابن قاضي شهبة : المصدر السابق ص ٢٠٠ ـ ابو المحاسن : المصدر السابق ، جز ٢٠ ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك في معرفة دول الملوك ،جز ً ١ ، ص ٤٣

صلاح الدين ايام الخلافة الفاطمية يمارس سلطانه في مصر بوسفـــه وزيرا للفاطميين في الوقت نفسـه الذي ينفـذ فيه تعليمات نور الدين بوسفه نائبا عنه في مصر وقائدا لقواته فيها • ولكنه بعـد ان عمل على اسقاط الخلافة الفاظمية ، وشعر بدوره الكبير في هـــذا المجال ، اراد أن لايفيع جهـده هبـا ، وان يثبت مكانته والخدمات الجلى التي قدمها ، فخطـب لنفسـه بعد الخطبة للخليفة العباســـي وللملك العادل نور الدين • وقد يكون صلاح الدين لايقفـد بذلــــان الاستقلال عـن سيده نور الدين ، كما أنـه لم يكن اول من قام بهذا العمل • ولكن الامر أعطـي هالة كبيرة لعـدة أمور :

أولها أن نور الدين كان يخشى من قوة صلاح الدين وصلابته وشانيها : ان صلاح الدين كان يحكم بلادا اكثر اتساعا وقدوة من تلك التي يحكمها سيده اضافة الى انها اكثر استقرارا · وثالثها : ان سلاح الدين حقىق في مسر امورا متعددة بجهده الخاص ولذلك فانه لابعد وان يشعر بأنه ليس مقيدا كليا بنور الدين · وقد يحلو لبعض المورفين ان يظهروا سلاح الدين يحاول الاستقلال عن نور الدين منذ فترة مبكرة ، وعلى رأس هولا أبن الاثير ، وابعن ابي طي · فقد جعمل ابن الاثير من تأخر سلاح الدين في القضا على الخلافة الفاطمية محاولة منه لجعلها ستارا بينه وبيسمن نور الدين ، فأورد قوله (١) . ( وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم ويريد بقا اهم خوفا من نور الدين ، فانمه كان يخافه

<sup>1)</sup> ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، جزءً ١١ ، ص ٣٦٨

أن يدخل الى الديار المصريحة يأخذها منه • فكان يريد أن يكون العاضد معه ، حتى اذا قصده نور الدين امتنع به وبأهل معر عليه) كما انعه جعل احجام صلاح الدين عن قتال العليبيين على نطياق واسع في الفترة التي تلت سقوط الخلافة الفاطمية ليبقيهم سيتارا يفسل بينه وبين نور الدين (١) • وقد يكون موقف ابن الاثيبرهذا من صلاح الدين لانعه ينتمي الى أسرة تعمل في خدمة الزنكييس، الذين أصبحوا أعداء الداء للايوبيين •

أما موقف المؤرخ الاخر ابن ابي طيئ ، فقد بدا واضحا من الروايات التي وردت على لسانه في ثنايا كتاب ابن قاضي شهبه ، فقد حاول تشويه موقف نور الدين باظهار وتأكيد عدم ابتهاجـــه للنجاح الذي حقـقه الايوبيون في معسر بقيادة شيركوه علــى شاور والعليبيين (٢) • كما صور غـضب نور الدين لتسلم صلاح الديـــن للوزارة الغاطمية فقال : ( ولما استولى الملك الناصر ( صلاح الدين ) على الوزارة ، ومال اليه العاضد ، وبلـغ ذلك نور الدين ، أعظــم خلى الوزارة ، ومال اليه العاضد ، وبلـغ ذلك نور الدين ، أعظــم ذلك وأكبره ، وتأفـف منه وأنكره ، وقال : كيف أقـدم صلاح الدين أن يفعـل شيئا بغير أمري • وكتب عـدة كتب ، فام ياتفـــت

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : التاريخ الباهر ، ص ١٦١ ـ الكامل في التاري....خ جزء ۱۱ ، ص ٤٠٢

<sup>(</sup>٢) ابن قاضي شهبة : المصدر السابق ، ص ١٨١ - ١٨٢

 <sup>(</sup>٣) انظر رواية ابن ابي طيء في كتاب ابن قاضي شهبة : المعدر السابق ، ص ١٨١

لم يقتنع نور الدين بذلك ، واستاء من موقف سلاح الديسن، وعظم عليه تعسرفه ،وبدا يستعد للزحف على معر لتأديبه ، فعقد سلاج الدين اجتماعا من أهل بيته وأمرائه وقر رأي بعضهلم الوقوف موقفا صلبا من نور الدين وقتاله اذا حاول مهاجمة البلاد، ولكن نجم الدين ايوب حسم المعقف بذكاء وحسن تقدير ، اذ أوضح لابنه بأنهم قادة لنور الدين تجب عليهم طاعته ، وانه لو أمرهم بقتله قتلوه ، وطلب من ولده صلاح الدين ان يكتب لنور الديليسن يعرب عن ولائمه ، ففعل ذلك ، وأرسل الى سيده أيضا هديليسة ثمينة من الحيوانات النادرة والجواهر والاقمشة والمعنوعات والعطور (1)

ثم جبرت مغاوضات بين نور الدين وسلاح الدين ، علي آن يخرجا معا لحسار حسن الكرك شانية والاستيلاء عليه ، وبدآ عسلاح الدين الحسار ، وحين بلغه قرب مجبيء نور الدين ليساعده خشي منه ، فتصرك حسار الكرك وعاد الى عصر معللا عمله هذا بمرض أبيسه خصم الدين ايوب الذي كان صلاح الدين قصد استخلفه في مسر ،وأنه يخشى ان توفي خروج البلاد من أيديهم (٢) ، فلم يقتنع نسور الدين بهذا الاعتذار ، وبدآ يوجس خيفة من نوايا صلاح الدين .

 <sup>(</sup>۱) ابو شامة : المعدر السابق ، جزء ۱ ، ص ۲۰۶
 ابن قاضي شهبه : المعدر السابق ، ص ۲۱۳ – ۲۱۶

ابو المحاسن : المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٣ (٢) ابو شامة : المعدر السابق ،جزء ١ ، ص٢٠٦ ، ص٢٠٦ ـ ٢٠٠

ابو المحاسن : المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٣٣

وقد يكون سبب موقف ابن ابي طيء هذا من نور الدين ، ماحل بأسرته من فقدان لنفوذها الديني في حلب ، بسبب موقف نور الدين المتشدد فيبها من الشيعة الاثنى عشرية ، وهكذا يصور لنا المورخون ان خلافا مبكرا نشب بين نور الدين وصلاح الديبي ،وهما على الرغيم من نزاهتهما في الكتابة التاريخية ، كانا من أصحاب الاعواء امسا ضد الايوبيين أو ضد الزنكيين ، وحقيقة الامر ان العلاقة بيسن الطرفين كانت طبيعية للغاية في مطلع الامر ، ثم بدأ تخوف الطرفين من بعضهما لمحاولة نور الدين الاهتمام بالوحدة بين أملاكمه في الشمام وأملاكم في معسر ، ومحاولة صلاح الدين الحفاظ على مكاسبه وخسيته من عزله ، وقد تبدت همذه الوحشة وخصوف صلاح الدين مصن

1- حين خرج صلاح الدين في جولتين ضد العليبيين الى الكـرك والشـوبك ففـي المرة الاولى كان نور الدين قـد أصدر أوامره الـى صلاح الدين بمهاجمة الشـوبك ، فخـرج اليها في مطلـع سنة ٢٥٥ ه / أواخر ايلول سنة ١١٧١ م وهاجـم الحهـن ، وحين علم بمســير نور الدين اليه لمساعدته ، خشـي أن تكون غايته عزله عـن منعبـه والقبض عليه ، فأسرع بالانسحاب الى معسر قبل وصول نور الدين فـي مبفر سنة ٢٥ه ه / اواخر تشرين الاول ١١٧١ م ، معتذرا بانه لابد لــه من الاسـراع لمساعدة أخيه الذي يحارب بقايا اتباع الفاطميين في العـعيد ، وبأن الثورة تنـدر بالاشتعال في القاهـرة مما تطلـب في العـعيد ، وبأن الثورة تنـدر بالاشتعال في القاهـرة مما تطلـب

نور الدين على رأي بعض المؤرخين بما يلى :

<sup>(</sup>۱) ابو شامة: المعدر السابق،جز ۱ ص ۲۰۳-۲۰۶ ابن قاضي شــهبة: المعدر السابق،جز ۲، ۲۱۳-۲۱۳ أبو المحاسن: المعدرالسابق،جز ۲، ۲، ۲۰۰۰ ۲۲-۲۲

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

هذه هي الاراء التي يوردها بعض المؤرخيين كدلائل للجفوة بين نور الدين وصلح الدين ، وهي آراء لاتهمد اذا وضعت على بساط البحث والمناقشة ، فمن المعروف ان الفترة الاولى كانت فتصرة وشام بين الطرفين ، وكان صلاح الدين يأتمر بآمر سيده نور الدين، فقد عين نور الدين لقضاء مصر قاضيه ابن ابي عصرون ، وأرسله اللي مصر ، وكتب له كتاب التعيين الذي جاء فيه مدح وامتنيان المسلاح الدين وأعماله ، ومما جاء فيه : ( ١٠٠ أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيها ، فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها اليوم قد لزمنا النظر فيها ، فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها الله تعالى دار اسلام بعدما كانت دار كفر ونفأق ١٠٠ والان فقد تعين عليك وعلي ايضا أن ننظر الى معالحها وما لنا أحد اليوم تعين عليك وعلي ايضا أن ننظر الى معالحها وما لنا أحد اليوم ذمتي عند الله ، فيجب عليك وفقك الله أن تشمر عن سياق ذمتي عند الله ، فيجب عليك وفقك الله أن تشمر عن سياق

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: المعدر السابق ، جزء ۱ ، ص ۲۲۲ – ۲۲۶

<sup>(</sup>٢) ابو المحاسن : المصدر السابق ،جز ً ٢ ، ص ٢٣

وقد كتبت بخطي حتى لايبقى على حجة · تعمل أنت وولىدك مندي حتى أسيركم الى معمر والسلام بموافقة ساحبي واتفاق منه صلاح الدين وفقه الله ، فأنا منه شاكر كثير كثير كثير كثير ، جزاه الله خيرا وأبقاه ، ففي بقاء السالحيان والاخيار صلاح عظيم ومنفعات لاهل الاسلام ....) ()

وفِوق هدا فان نور الدين أرسل لنسلاح الدين أهله ليتقدوى بهم ، كما أرفقهم باعداد كبيرة من الجند والمصاليك ، وحين وجه نجم الدين والد صلاح الدين الى مصر ، شاغل نور الدين العليبييسن لمنع الحاق الاذى به وبعه معه (٢) ، كما أخذ العهد مسلح توران شاه أخي صلاح الدين ليكون في موقعف التابع من أخيه (٣)

أما عن قفية ترك حسار الكرك والشوبك من قبل صلاح الدين حين يقترب نور الدين ، فحقيقة الامر ان مسر في سنة ٢٥٥ ه/١١٧١م حين خرج صلاح الدين الى الكرك والشوبك في المرة الاولى أي عقب اسقاط الخلافة الفاطمية مباشرة ، أم ملهم الامور فيها خالصة لعلاح الدين ، وكان انعار الفاطميين يدبرون المر إمرات ، واضافة الى ذلك، فان فكرة الخروج عن طاعة نور الدين لم تراود صلاح الدين نفسه ، بسل راودت فئية من قادته وأن صلاح الدين ، رفضها مباشرة (٤)

<sup>(</sup>١) ابو شامة : المعدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٧٤

<sup>(</sup>٢) ابن قاضي شهبة : المصدر السابق ، ص ١٨٨ – ١٨٩

<sup>(</sup>٣) ابن قاضي شهبة : المصدر السابق ، ص ١٨٢

<sup>(</sup>٤) انظر الشيال: المرجع السابق، ص ٣٤

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أما عن عودة مسلاح الدين في المرة الثانية من حسار الكرك والشوبك ، فانه كان فعلا بسبب مرض أبيله ووفاته • وكان أبوه في هدده الفترة نائبا عنه في مص ،ووفاته تعني شغور مصر مـــن قائدها ،مع وجود انسار للفاطميين قعد يستغلون هذه الفرسةلسالحهم وقد توفي نجم الدين والد ملاح الدين فعلا في ١٨ ذي الحجة سنة ١٨٥هـ في الوقت نفسه الذي كان فيه صلاح الدين فـي غزوه الثاني للكرك <sup>(1)</sup>٠ ولهم تكن حملة صلاح الدين الى بلاد النوبة الا بقعد تأديب بقايسها الجند الفاطميين من السود انيين بعد ثورة مؤتمن الخلافة جوهسر، والذين فروا الى الجنوب ،وأخذوا يتجمعون في بلاد النوبة ،ويهاجمون المعيد لينطلقوا لاستعادة سلطانهم واعادة الدولة الفاطمية،ويذكــر ابن قاضي شهبة <sup>(۲)</sup>فسي هذا المجال انسه فسي سنة ٦٨ه ه ( اجتمـسع السودان العبيد من بلاد النوبة ،وخرجوا في أمم عظيمة قاصدين تملك بلاد مصر ٠ وساروا الي اعمال الععيد ،وسمموا على قصد استحصوان وحسارها ونهب قراها • وكان بها كننز الدولة ،فأرسل يعلم الملنك الناصر (صلاح الدين) وطلب منه تسجدة ٠٠٠٠ فلمنا وصل السي اسوان وجد العبيد قحد عادوا عنها بعدد أن أخربوا أرضها افأتبعهم الشحصجاع وكنز الدولة ٠٠٠ فأرسل الملك الناص أخاه شمس الدولة فيي عسكر كثيف فوجدهم قعد دخلوا بلاد النوبة،فسار اليهما ونزل على قلعة ابريسم وافتتحها بعد ثلاثة أيام ٠٠٠٠) •

<sup>(</sup>۱) آبو شامه المصدر السابق ،جز۱۰،ص ۲۰۹ ابن الاثير: الكامل في التاريخ ،جز۱ ۱۱ ،ص ۳۹۳ ۰

 <sup>(</sup>۲) ابن قافي شهبة: المعدر السابق ،ص ۲۱۸-۲۱۹ وانظر أيضا أبو شامه: تاريخ الروفتين ،جز۱۰،ص ۲۰۸-۲۰۹ عن رواية للعمــاد الاصفهاني و آخرى لابن أبي طـي٠٠٠

وكذلك كان الدافع الى حملة اليمن التخلص من انعسسسار الفاطميين فيها كالدولة السليحية ،ودولة بني زريع ،ودولة بنسي مهمة سياسية تعد تتمة لعمله في القضاء على الخلافة الفاطمية ،نهض بها صلاح الدين خير نهوض (١) . اضافة الى الفوائسسد الاقتصادية التي يجنيها من وراء سيطرته على منفذي البحر الاحمد، وهو سبب هام وكاف لارسال مثل هذه الحملة .

وأما الاسباب المباشرة التي دفعته الى القيام بفتح اليمسن فتكمن في أن والي اليمن عبد النبي بن مهدي كان قد قطع الخطبية العباسية ، وابتدع امورا جديدة في الدين ، فأمر الناس بالحج الى قبر ابيه دون مكة المكرمة ، وادعى النبوءة ، بل الالوهية عند البعض ، وظلم الناس وفتك بهم (٢)

ويذكر بعض المورخين أن أحد اخوة عبد النبي بن مهدي استنجد بالخليفة العباسي ضد أخيه ، فكتب الخليفة الى الناسر سلاح الدين طالبا منه أن يرسل عسكره لقتاله ، فأرسل سلاح الدين الى سيده نور الدين يستأذنه في ارسال هذه الحملة (٣) فاذن له ، وتم ذلك في رجب سنة ٦٩ه ه / ١١٧٤ م قبل وفاة نور الدين سأشهر قليلة (٤) على ان بعض المورخين المتحاملين على صلاح الدين ،

<sup>(</sup>١) محمد جمال سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ،ص ١٠٥

<sup>(</sup>۲) ابو شامة: المعدر السابق،جزء ۱ ،ص ۲۱٦ – ۲۱۷ ابن شداد : المعدر السابق ، ص ۶۲

ابن الاثير : المعدر السابق جزء ١١ ،ص ٣٩٦ ٣٩٨ ابن قاضي شهبة: المعدر السابق ،ص ٢٢١ - ٢٢٢

<sup>(</sup>٣) الشيال : المرجع السابق ، ص ٣٦ \_ ٣٧

<sup>(</sup>٤) ابن شداد : المعدر السابق ، ص ٤٧

وعلى رأس هولاء ابن الاثير ، ذكروا ان صلاح الدين قام بفتح اليمان لاتخاذها مركزا لله في حال فراره من نور الدين ، ولا يعقل ان نفهم هذا الامر اذا عدنا الى ماذكرتاه المسادر من اناه استشار نور الدين بالفتح ،وأن نور الدين اذن لله .

ويمكن القول ان صلاح الدين اراد من هذه الحملة تأميسسن اقتصاده وقوته الحربية بجعل مدخل البحر الاحمر الجنوبي تحت نفوذه ، بعد أن جعل مدخله الشمالي بيده منذ وزارته للعاضد الفاطمي حين استولى على قلعة ايلة ، ويتضح ذلك بشكل اكثر حين نعلسه اهتمام صلاح الدين بتقوية التجارة في معسر ، وأنه من أجل هذا السبب فتح بلاده للتجار الايطاليين ، وعقد معهم معاهدات تجارية ، وبخامة ممثلي البندقية وجنوه وبيزا منذ سنة ٢٩ه ه / ١١٧٣ م (١) وقد قام التجار الايطاليون بذلك على الرغم من قرارات البابوية بمنع التجارة مع المسلمين ، والتي اضطر الى قصرها أخيرا على منع بيع المسواد الخام التي تخدم مباشرة القوة الحربية لمعسر (٢).

وكتب سلاح الدين بمعاهداته التجارية الى الخليفة العباسي، مبررا قيامه بهذه المعاهدات (٣)، وبهذا يمكن ان ننفي أن سبب

<sup>1) -</sup> Wiet: Op. Cit, 307 - 309

 <sup>(</sup>۲) شارل دیل : البندقیة جمهوریة ارستوقراطیة ،تعریب احمد
 عزت عبد الکریم ،وتوفیق اسکندر،القاهرة ۱۹۶۸

ص ۸۵

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : المصدر السابق ،جزء ٢ ،ص ٢١ - ٣٣

<sup>-</sup> Wiet: Op. Cit., P 315

<sup>-</sup> Baldwin : Crusaders . , P . 1 . , P 568

فتح صلاح الدين لليمن كان للبحث من ملك جديد فرارا من نور الديسن اذا حساول ان يهاجمه .

ولكن على الرغم من كل شيء، فانه يمكن القول ان هنـــاك تصرفات من صلاح الدين واسرته لم ترق لنور الدين ، ففي الوقت الندي كان نور الدين بحاجة الى المال لقتال العليبيين من جهة ،ولاعمـــار ماخربته الزلازل القوية التي حدثت في الشام في تلك الفترة وخاصة في سنة ٥٦٥ ه/ ١١٧٠م <sup>(١)</sup> ، فان صلاح الدين لم يرسل الى نور الدين مــن اموال مصر واموال الخلافة الغاطمية بعد القضاء عليها الاهدايــــا لاتسد الاموال التي انفقها نور الدين من اجل تحقيق هدفه في معسر، على حين ان آل صلاح الدين كانت لهم حصة الاسـد من الفنيمة ســواء من المال او الاقطاع • فعن المال يذكر صاحب الروضتين<sup>(٢)</sup>عن ذلـــك مايلي : (وأخلى دوره ،وأغلق قسوره وسلط جوده على الموجود،وابطل الوزن والعد عن الموزون والمعدود ،و آخذ كل ماسلح له ولاهله وامرائه ولخواص مماليكه وأوليائه من افاخر الذخائر وزواخر الجواهــــر، ونفائس الملابس ومحاسن العرائس وقلائد الفرائد ،والدرة اليتيمــــة والياقوتة العالية الفالية القيمة ٥٠٠٠) + ويستمر صاحب الروضتين في احصاء ما آخذه صلاح الدين من النفائس ،ثم ماباعه من القصر من بقيـة الاشياء التي لايحتاج اليها • هذا صدا عما استولى عليه من قعسور الامراء والقادة والمتنفذين لنفسه واسرته وامرائه ،على حين انــه

<sup>(</sup>۱) عن الزلازل انظر ابن الاثير : الكامل في التاريخ ،جــز ۱۱، ص ٣٥٤

<sup>(</sup>٢) المعدر السابق ،جـز، ١ ، ص١٩٤

nverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

اكتفى بارسال هدية الى نور الدين (١) ، اما الاقطاع فلن اورد الا امثلة عنه ، فقد أقطع نجم الدين والده الاسكندرية ودمياط والبحيرة ، كما اقطع أخاه شمس الدولة ،قوص واسوان وعيذاب ،وكانت عبرتها في هذه السنة مائتي الفوستة وستين ألف دينار (٢) .

لم يركن نور الدين الى الهدوء وهو يرى الاسرة الايوبيـــــة تتمتع بواردات معر وهو بحاجة اليها لقتال العليبيين واعمــــار الاسوار والتحمينات التي هدمتها الزلازل و فأعلن (أنه يريد الامدادات لمتابعة الجهاد ،وحرد وزيره الموفق القيسـراني الى معر (٣) و امره بعمل حساب المثلام اخبارها وارتفاعها وأين صرفت اموالهـا فاذا حصل جميع ذلك ،ترر على صلاح الدين وظيفة يحملها له كل عام) وفي العام التالي استقبل صلاح الدين مبعوث سيده نور الدين ،فعمـــل له حسابا وعرضه عليه ،وتملص من ارسال الاموال الى نور الدين بحجة ان اقليم معر لايفبط الا بالمال العظيم و ومما قاله له: (أنـــت تعرف أكابر الدولة وعظماءها ،وانهم اعتادوا من السعة والدعة علــى نعمائها وقد تعرفوا في موافع لايمكن انتزاعها ، ولايسمحون بان نعمائها وقد تعرفوا في موافع اليمكن انتزاعها ، ولايسمحون بان نعمائها وقد الدين من ابقاء اموال معــر فيها ، ربط معالح النصح أن غايــة صلاح الدين من ابقاء اموال معــر فيها ، ربط معالح الدين أنكــر الامراء والقادة بمعلحـة حكمـه في معــر (٤) وأن نور الدين آنكــر الامراء والقادة بمعلحـة حكمـه في معــر (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر فيما سبق وانظر ابو شامه المعدر السابق ،جزء ۱ ،ص٢٠٦ ابن واصل : المعدر السابق ، جزء ۱ ص ٢٣٦ - ٢٣٢

 <sup>(</sup>۲) انظر حول ذلك كل من ابي شامه: الروضتين : جزء ۱ ،وابنالاثير
 الكامل في التاريخ ،جزء ۱۱

<sup>(</sup>٣) انظر ابن واصل: المعدر السابق ،جزء ١ ، ص ٢٣٢ - ابن قاضي شهبه: المعدر السابق ، ص ٢٣٠- 366 Baldwin: Op. Cit ., P 366- ٢٢٣ ابو شامة: المعدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢١٩

عليه افراطهفي توزيع الاموال،واستبداده في ذلك من غير مشاورته (۱)

ريدو أن نور الدين لم يشاً أن يوسع شقة الخلاف بينه وبين سلاح الدين ، وأراد أن يبقي مسر بيد سلاح الدين ظهيرا له في الشام ، ولكنه مع ذلك كان يولمه أحيانا بجارح كلامه، وفي ذلك يقول سلاح الدين ( ٠٠٠ والله لقد صبرت منه على مثل حسر المدى ووخيز الابر ، وماقدر واحد من اصحابه أن يجد عليي المايعده ذنبا فلم يقدر ، ولقد كان يعتمد في مخاطبات ومراسلاتي الاشياء التي لايصبر على مثلها ، لعلي أتضرر أو أتغير، ومراسلاتي الاشياء التي لايصبر على مثلها ، لعلي أتضرر أو أتغير، فيكون ذلك وسيلة الى منابذتي ، فما أبلغته اربه يوما قط)(۲).

ه- أعمال صلاح الدين بين وفاة نور الدين والحملة الصليبية الشالثة:

# آ ـ القضاء على اتباع الفاطميين :

قامت موامرة كبرى في وجمه صلاح الدين في رمضان سنة ٦٩٥ ها البريل نيسان ١١٧٤ م، قبل وفاة نور الدين زنكي بشهر واحد، فقد تجمعت القوى المعارضة لصلاح الدين والقوى المويده للفاطعيين ودبسر (۱) ابن قاضي شهبة : المهدر السابة ١٩٥٤ عن موادة الديارات

<sup>(</sup>۱) أبن قاضي شهبة : المصدر السابق ١٨١٥ عن رواية لابن ابي طيع (١) ابن قاضي شهبة : المصدر السابق ، ص ١٨٣ نقلا عن ابن ابي طي

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : المعدر السابق ،ص ٤٧ ـ ابن قاضي شـهبة : المصـدر السابق،ص ٣٦٨ ـ ٢٢٩

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، جز ١١ ، ص ٤٠٢

هوُلاء موامرة للقضاء عليه ، وللعمل على اعادة الخلافة الفاطميـــة ، وكان ممن اشترك في هذه الموامرة داخل مصر ، أعوان الخلافـــة الفاطمية من رجال القصر وامراء الجيش وجنده من السودانيين ، ونفر ممن قطعت أرزاقهم بقطع مرتباتهم ، أو أخذت اقطاعاتهم ،أو ممن أصابهم فسرر من الاضرار نتيجة للقضاء على الخلافة الفاطمية (1). وعلى رأس هولاء الشاعر عماره اليمني ، وعبد العسمد الكاتب والقاضي العوريس داعي دعاة الشيعة وابن عبد القوي (٢)، ووافقهم جماعة من امراء صلاح الدين وجنده (٣). وقد جعل بعض المورخين تحريف عماره اليمني لتوران شاه على الخروج لفتح اليمن لاضعاف قــــوة عماره اليمني لتوران شاه على الخروج لفتح اليمن لاضعاف قـــوة مـلاح الدين في معسر ، ولتحقيق النجاح لهذه المؤامرة .

أراد المتآمرون أن يعملوا جاهدين على نجاح ثورتهـــم، ولتحقيق ذلك كان لابـد من الاستعانة بقوة خارجية ، فأقدموا على الاتمال بمقدم الاسماعيلية في الشام وبالسليبيين في كل من الشـام ومسقليه ، وحـددوا دور كل جهـة على حـده ، فالاسماعيلية فـــى

<sup>(</sup>۱) انظر الشيال: المرجع السابق ،ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) انظر اين الاثير : المصدر السابق ، جزء ١١ ،ص ٣٩٨ ابن قاضي شهبة : المصدر السابق ، ص ٣٢٦ الحنبلي : المصدر السابق ، ص ٨٦ -- ٨٣ المقريزي : السلوك ، جزء ١ ، ص ٥٣

عاشور : مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك ، ص ٣٠ ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ١١ ، ص ٣٩٩

الشام يعملون على اغتيال ملاح الدين والصليبيون في الشيام وعلى رأسهم ملك بيت المقدس يعمل على غزو معر من ناحية الشيرق برا ، وأن يقوم وليم الثاني النورماندي من مقلية بمهاجمة الاسكندرية باساطيله ، في الوقيت الذي يشعل به المتآمرون الثورة في القاهرة والفسطاط ، فيقع ملاح الدين بذلك بين نارين (٢) و واختار المتآمرون فرسة غياب توران شاه في اليمن موعدا لتنفيذ مو امرتهم حتيل لايحيل محل أخيه حين بقتل ، كما عينوا أعضاء الجهاز الحكومي الجديد ، وعينوا الخليفة والوزير ، وتقاسموا الدور والاملاك (٣) ، ونظموا طريقة التخلص من صلاح الدين بشكل دقيق وحسوا حسيابا لجميع الاحتمالات حتى أصبح كل شيء معدا للتنفيذ (٤)

أراد هموري الاول أن يرسم الترتيبات النهائية مع المتآمرين قبل تنفيذ الموامرة ، فأرسل من أجل ذلك ،رسولا الى القاهــرة يعمل في ظاهر الامر على حمل تحيات عموري الاول لصلاح الديــن ، فكشف صلاح الدين أمره بمراقبته عن طريق بعض اقباط معر (٥) . ويقال أنه عرف ذلك في اللحظة الاخيرة بفضل الفقيه الواعـــظ زين الدين علي بن نجا ، الذي أشركه المتآمرون معهم ، فعمل على اطلاع صلاح الدين على جميع حلقات المؤامرة ، ولما تأكد مــلاح الدين من تفصيلاتها قبض على المتآمرين فورا ، وصلب زعمائهم فــي الدين من تفصيلاتها قبض على المتآمرين فورا ، وصلب زعمائهم فــي

<sup>(</sup>۱) ابو شامه: المعدر السابق،جز، ۱ ،ص ۲۱۹ - ابن واصل : المعددر السابق ، جزء ۱،ص ۲۶۹ - ۲۶۹ - ۲۶۹ نام Wiet : Op. Cit., P 311

<sup>2-</sup> Wiet : Ibid (٣) ابن واصل : المصدر السابق،جزء ١،ص ٢٠١ ـ ابنالاثير: الكامل في التاريخ ،جزء ١١ ،ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩

<sup>(</sup>٤) ابن الآثير: المعدر السابق ، جزء ١١ ، ص ٣٩٩

<sup>(</sup>ه) ابن الاثير: المعدر السابق، جزء ١١١، ص ٣٩٩ ابن قاضي شهبه : المعدر السابق ص ٢٢٥

رست المنظم المن المنظم المن المن المن المن المنطقة العاضية العاضية

قصا قامت ثورة اخرى في وجمه صلاح الدين في اسوان علـــى مدود الشويدة ، وقد أشعلها أحد القادة الفاطميين واسمه كنــز الدولة (3) ، طمعا في استعادة ماكان لهـــم في أبـــام (1) استالاشير: المعدر المابق ، جزء (1)، ص ٤٠٠ ــ ابن قاضي شـهبة: المحدر المابق ، عن ٢٢٤ ــ ٢٠٠

<sup>(</sup>٦) أبن التشير: المعدر السابق ، جزء ١١، ص٤١٢ ـ ابن كشير: البداية والنهاية ، مكتبة المعارف بيروت الطبعة الشانية ١٩٧١ ـ بيروت الطبعة الشانية ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٣) أبين هُماه : المعدر السابق ، ص ٤٨ -- أبو شامه: المعدر السابق - و٣) ابن الاثير: المعدرالسابق: جز ١٩٢٤،ص ٤١٣ -

 <sup>(</sup>٦) المعدن السابق،جزء ١ ،ص ٢٢٩ أبو شامة: المعدر السابق
 (٦) المعدد السابق،جزء ١ ، ص ٢٣٤ – ٢٣٥

الفاطميين (۱) • جمع كنز الدولة حوله بعض العناصر من الشمسسية وغيرهم ، وأوهمهم بأنه يريد اعادة الخلافة الفاطمية ، ورحمت بهم على قبوص • فأرسل اليهم سلاح الدين حملة بقيادة المسادة المسادة الملك العادل سيف الدين ، استطاعت في صفر سنة ٥٧٠ هـ / اوامساد الملك العادل سيف الدين ، استطاعت في صفر سنة ٥٧٠ هـ / اوامساد الملك العادل سيف الدين ، استطاعت في صفر سنة ١١٧٠ هـ / اوامساد الملك العادل سيف الدين ، استطاعت في صفر سنة ١١٧٠ هـ / اوامساد الملك المند السودان قضاء عميما والملك المنافقهم (٢)

## ٦- صلاح الدين والوحدة العربية :

آ ـ الوضع في معر والشام اثر وفاة نور الدين :

حين توفي نور الدين زنكي ، بويع ابنه المالح استسادين بالسلطنة ، ولكنه لم يستطع السيطرة على أملاك أبيه بكامليات فلت كانت مصر واليمن بيد الاسرة الايوبية ، على حين أن بلاد فشيسار كانت موزعة الولاء بين الاسرة النورية والسليبيين ، وقد جرز دور كل مدينة كبيرة من مدن الشام على حده ، وتنافست في سبيل عليه المالح اسماعيل اليها ،

كان المالح اسماعيل مغيراً في السن حين تولي المحكم . المرا يتجاوز عمره الحادية عشرة <sup>(٢)</sup>، فأراد كل من كبار القسمادة ان يكون المالح اسماعيل في كنفه ، وقد اسفر ذلك غن تحركات كالمحمد

<sup>(</sup>۱) أبو شامه : المعدر السابق ،جزءً ١ ،ص ٢٣٥ ـ ابن شداد : العصدر السابق ، ص ٤٧ ـ ٤٨

<sup>(</sup>٢) ابو شامة : المعدر السابق،جزء ١ ،ص ٢٣٥ - ابن شداد ؛ المعدر السابق ، ص ٨٣ - ٤٤ المعدر السابق ، ص ٨٣ - ٤٤

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١١ ، ص ٤٠٥

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على الشكل الاتبي :

تنافس كل من شمس الدين محمد بن المقدم في دمشق ، وشمسس الدين علي بن الداية في حلب على السيطرة على السالح اسماعيسل وقد ساعدت الظروف ابن الداية ، ومالت كفحة الميزان لمالحه حيسن هادن ابن المقدم السليبيين ، ودفع لهم مبلغا من المال ، وأطلق من عنده من أسراهم ، رغبحة منه في الحفاظ على مركزه ، وحمايسة لمدينة بانياس التابعة لنه ، وذلك اثر انتهاز الفرنج فرصة محوت نور الدين ،واضطراب أمور الدولة ، ومهاجمتهم لمدينة بانياس بنياها .

استغل شمس الدين بن الداية الوضع ، ونقل السالح اسماعيل السي حلب ، مدعيا بأنها المقر الاسلي للدولة النورية ، وأنها الاقرب الى سيف الدين غازي صاحب الموصل والجزيرة ، الطامع في امصلك نور الدين (1) ، ولكن الامور لم تعسف لابن الداية في حليب بل نافسه فيها سعد الدين كمشتكين أحد كبار القادة ، فقبض على ابن الداية ،واستبد بأمر السالح (٢) ، وكانت حلب قد تعرفت على ابن الداية اثر وفاة نور الدين ، وذلك لان عناصر الاثني عشرية لفتنة داخلية اثر وفاة نور الدين ، وذلك لان عناصر الاثني عشرية التي كانت كثيرة العدد في المدينة ، والتي خضعت للسطوة النوريية ، رفعيت رأسها اثر موته ، وحدث الاصطدام بينها بقيادة ابسن الخشاب وبين بقية السكان والجند بقيادة بني الداية ، وأسفرت

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : التاريخ الباهر ،ص ١٦٣ ـ الكامل في التاريخ،جز١١٠ ص ٤١٥

<sup>(</sup>٢) انظر كيفية نقل الملك السالح الى حلب فــــي ابي شامة :المصدر السابق، جزء ١ ، ص ٢٣١ – ٢٣٢

المرحلة الاولى من هذا الصدام عن انتسار ابناء الداية الذين اعتصموا بالقلعة عندما هاجمهم الاثنى عشرية ، ثم انحدره منها ، ودحسروا خصومهم ، حتى وصلوا الى دار ابن الخشاب فنهبوها دون أن يتمكنوا من القبض عليه (۱) .

أما الموصل ، فقد كان صاحب الحكم فيها سيف الدين غـازي الشاني ابن عم الملك الصالح ، الذي ما أن علم بوفاة عمـه حتى اسرع السي ضم مايليه من البلاد مثل نصيبين والخابور وحران والرهــا والرقـة وسروج وغيرها (٢) ، وقـد سنحت لـه الفرصة بفم مدينة دمشق اليـه حين استدعاه ابن المقدم ليسلمها لـه ، ولكنـه خشـي أن يكون في الامر موامرة مدبرة ، فلم يفعـل (٣) .

ومما لاشك فيه ان هذه الخلافات في بلاد الشام كانت تهدد مركز العرب المسلمين تهديد الفطيرا في الوقت الذي كان الصليبييون يتوعدون ويتحفرون مما أدى ببعضهم الى المناداة بتحكيم صلاح الدين، وعلى رأس هولا كمال الدين بن الشهرزوري الذي قال لمن معدد:

( قد علمتم أن صلاح الدين صاحب مصر هو من مماليك نور الديدن، ونوابه أصحاب نور الدين ، والمسلحة أن نشاوره في الذي نفعلده ولانخرجه من بيننا ، فيخرج عن طاعتنا ٠٠٠ وهو أقوى منا لانده قد انفرد اليوم بملك مصر).

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، جزء ۱۱ ، ص ٤١٥

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : المصدر السابق ، ص ٤٩

 <sup>(</sup>٣) ابو شامة : المعدر السابق ،جزء ١ ،ص ٢٣٢ - ابن الاثير :
 التاريخ الباهر ، ص ١٧٥ - الكامل في التاريخ ،جزء ١١٠ ص ٤٠٦ - ٤٠٧

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: المصدر السابق: جزء ٢١، ص ٤٠٥ ـ التاريخالباهر ص ١٦٢ ـ ابن واصل: المعدر السابق ،جزء ٢ ، ص ٣

واذا كان الامراء في الشام قدد رفضوا تحكيم مسلاح الديسن، فان مسلاح الدين كان يعرف ويقدر مركزه حمق تقدير و فبادر هبو بالكتابة الى الملك العالج اسماعيل و معاتبا له على عدم استدعائه لحماية املاكه من ابن عمه سيف الدين و كما كتب الى الامسسراء مبينا مركزه قائلا: (لو أن نور الدين يعلم أن فيكم من يقبوم مقامي أو يثق به مثل ثقته بي لسلم اليه مصر التي هي أعظمه ممالكة وولاياته ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد الى أحسد بتربية ولده والقيام بخدمته غيري واراكم قدد تفردتما بمولاي وابن مولاي دوني وسوف أصل الى خدمته واجازي انعمام والده بخدمة يظهر اثرها واجازي كلا منكم على سوء صنيعه في ترك الذب عن بلاده ) (۱).

وهكذا فانه يتضح أن الدوافع التي أوجبت على صلاح الدين التدخل في امور الشام كانت كما يلى :

- ا حدم قيام الامراء الذين سيطروا على الصالح اسماعيل بحماية أملاكه والحفاظ عليها أمام مطامع ابن عمه سيف الديني غازي الثاني (٢)
- ٧- اهتمام الامراء في بلاد الشام بتحقيق مطامع شخصية ،والتنافس بينهم من أجل تحقيقها ، مما أدى الى تفكك الجبهة الشامية ثانية بعد ان جهد نور الدين في توحيدها .

<sup>(</sup>۱) ابو شامة: المصدر السابق،جزء ۱،ص ۲۳۱ – ابن الاثير: الكامل في في التاريخ ،جزء ۱۱ ، ص ٤٠٥ – ٤٠٦ ـ التاريخ الباهر ،ص ١٦٣ ابن واصل : المصدر السابق ، جزء ۲ ص ۷

<sup>(</sup>٢) انظر فيما بعد ٠٠

- "- فسعف القائمين في بلاد الشام عن الوقوف بحرم أمام المليبيين الذين أخذوا بعزو المناطق المحيطة بدمشق ، وكحادوا ان يحققوا أهدافهم لولا التنازلات التي قدمها لهم ابن المقدم بدفعه لهم مبلغا من المال وفك اسراهم (1). وقد أغضب تصرف ابن المقدم هذا وتخاذله أمام العليبيين صلاح الدين ، فابدى اسفه لهذا التخاذل ، وأوضح بأنه سينهض بمقارعتهم والدفاع عن املاك الصالح اسماعيل (٢).
- 3- كان صلاح الدين يريد ان يسير على النهج نفسه الذي سيار عليه قبله عماد الدين رنكي وابنه نور الدين محمود ، وذلك بالعمل على توحيد بلاد الشام ومصر في جبهة عربيلية واحدة ، تستطيع أن تقف في وجه السليبيين وتستعيد منهم ما احتلوه من البلاد (٣).

لم يعمل صلاح الدين مباشرة أثر وفاة نور الدين على التدخل في الشام ، بل أرسل الى الملك السالح كتابا يهنئه فيه بالملك. ويعزيه بوفاة ابيه ، كما أرسل له دنانير مصرية سك عليها اسمه ،وأعلمه بأن الطاعة والخطبة له (٤)، كما بعث للامساراء المحيطين به يدعوهم للتعاضد والتآزر في وجه العدو المتربسي

<sup>(</sup>۱) انظر فيما سبق ، وانظر ابن الاثير : الكامل في التاريخ، جز ً ۱۱ ، ص ۶۰۸

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١١ ، ص ٤٠٨

<sup>(</sup>٣) الشيال : المرجع السابق ، ص ٤٤ ـ ٥٥

 <sup>(</sup>٤) ابو شامه : المصدر السابق جزء ۱ ،ص ۲۳۱
 ابن الاثير : التاريخ الباهر ، ص ۱٦٢ ـ ١٦٣

معلنا أنه سيكون للسالح اسماعيل كما كان لابيه مخلصا في الخدمة وحين لمستخاذل الامراء عن الدفاع عن ابن سيدهم ارسل لهم رسالة قال فيها : ( أنا أحق بتربية الملك السالح رعاية لعنهد والصده ولو استمرت ولاية هولاء القوم تفرقت الكلمة ، وطمعت الكفار فصي البلاد ، انا لانوتر للاسلام وأهله الا ماجمع شملهم وألف كلمتهم، وللبيت الاتابكي الا ماحفظ أصله وفرعه ، أو دفع ضره وجلصب نفعه ) (1) .

ب ـ بداية عملية التوحيد على يد ملاح الدين الايوبي :

اعترضت صلاح الدين اثر وفاة نور الدين بعض المشاكل أخرته عن حماية الصالح اسماعيل واملاكه في الشام ، على رأسها وسحول اسطول صقليه الى الاسكندرية وحركة الكنز (٢) ، الا انه بعدد أن انتهى من التخلص من هذه الاخطار بنجاح منقطع النظير ، ولمس ضعف القائمين في بلاد الشام عن حماية الملك الصالح اسماعيل واملاكه والمنافسات القائمة بينهم ، وتخاذلهم أمام الفرنج ، قرر التوجه

### ضم مدينة دمشق وحمص وحماه:

خشي من بدعشق من الامراء ان يقعدهم سعد الدين كمشـــتكين موّيدا نفسه بالملك السالح اسماعيل ،فيعاملهم كما عامل بني الداية ولذلك راسلوا سيف الدين غازي الثاني في الموصل ليسلموها اليه،فلـم

<sup>(</sup>۱) ابو شامه: المصدر السابق ،جزء ۱،م ۲۳۶ ابن واصل : المصدر السابق ،جزء ۲ ،ص ۱۸

<sup>(</sup>٢) انظر فيما سبق ،وانظر ابو شامة: المصدر السابق ،جز١٠، ص ٢٣٤ •

يجبهم خوفا من آن يكون في الامر موامرة (١)، فحملهم الخوف على ان راسلوا صلاح الدين في مصر ، وأرسلوا اليه رسلا يظلبون منه الحضور، فلم يتردد ، وتوجه مباشرة الى الشام (٢). حيث اعلن وهو في طريقه اليها انه انما خرج لانقاذ الصالح اسماعيل من اطماع المحيطين به، وللاشراف بنفسه على تربيته وتدبير ملكه ، والقضاء على الفرقة التي اطمعت الفرنج في البلاد ، وتوحيد ممتلكات نور الدين التي اضحت تمتد من حلب الى اليمن ، ولم في هذا التوحيد من فائدة في تحرير بيست المقدس من الصليبيين (٣). وقد يكون اعلمه بذلك ليجعل من توجهها للخليفة العباسي ، وقد يكون اعلمه بذلك ليجعل من توجهها الى الشام عملا شرعيا (٤).

انطلق الناصر صلاح الدين وبرققته سبعمائة فارس ،فوصححل بلبيس في شهر ربيع الاول من سنة ٥٠٥ه(٥) ،بعد ان استخلف على مصر أخاه العادل ،وتمكن من دخول مدينة بصرى دون أي مقاومة ،ثحصم تسلم مدينة دمشق من ابن المقدم في يوم الثلاثاء نهاية ربيع الاول سنة ٥٠٥ه/تشرين الثاني نوفمبر ١١٧٤م ،حيث استقبال فيها استقبالا طيبا،وكان دخوله الى المدينة تحت شعار الولاء للملك المالح اسماعيال ورد املاكه التي أخذت منه في الجزيرة ،واهادتها السي سحساسيق.

<sup>(</sup>۱) انظر فیما سـبق ۰

 <sup>(</sup>۲) ابن الاثير: التاريخ الباهر، ص ١٧٦ - ١٧٧
 الكامل في التاريخ، جزء ١١١، ص ٤١٥ - ٤١٦

<sup>(</sup>٣) ابن شداد: المصدر السابق،ص ٥٠ ـابو شامه المصدر السابق،جزا ص ٢٤١ ـ ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن واصل: المصدر السابق،جز٢٠،ص ٢٧ــ٢٨ـابو شامه: المصــدر السابق ،جز١ أ،ص ٢٤١ - ٢٤٣

<sup>(</sup>٥) أبو شامه: المصدر السابق،جزء ١،ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ .

. (1)

عمل ملاح الدين على استمالة قلوب اهل دمشق اليه ،فــــورع عليهم الاموال الطائلة ،وأظهر الفرح والسرور بلقائهم (<sup>7)</sup> وبعـــد ان وطـد اموره بها ترك فيها أخاه سيف الاسلام طفتكين يحكمهــا باسم الملك المالح اسماعيل ،وسـار الى حمص حيث دخلها في جمــادى الاولى سنة ١٩٥٠ه/ ديسمبر كانون الاول سنة ١١٧٤م،ثم استولى علـى مدينة حماه في أواخر الشــهر نفسـه (<sup>٣)</sup>.

#### ضم مدينتي طب والموسل .

لم تفتح حلب ابوابها لصلاح الدين بالسهولة نفسها التسبي استطاع بها أن يدخل مدينة دمشق وحمص وحماه ،بل وجد في طريقه اليها صعوبات ،ومقاومة كبيرة قادها في البداية سعد الدين كمشتكين، الذي تعاون ضده مع صاحب الموصل ومقدم الاسماعيلية والصليبيين .

حين القى ملاح الدين الحصار على مدينة حلب اعلى آنه يريد تخليص الملك السالح اسماعيل من سيطرة سعد الدين كمشتكين (٤) ولكن الاخير لجأ الى تأمين مقاومة ناجحة في حلب ضد ملاح الدين ،فجمسع حوله قلوب اهل المدينة (٥) ،كما استنفر القوى المجاورة في بلاد الشام، والتي ترى في سيطرة صلاح الدين على بلاد الشام اضافة الى مصر خطرا

<sup>(</sup>۱) ابن شداد : المعدر السابق ،ص١٥٠ ابن الاثير: التاريخ الباهر ص١٧٦ - ١٧٦ عاشور: مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك ص ٣٤ - ٣٥٠

<sup>(</sup>٢) ابو شامة: المصدر السابق،جز ١٠،ص ٢٣٧ـابن شد اد: المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) ابو شامة: المعدر السابق ،جزء ١ ،ص ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ،جزء ١١،ص ٤١٧ - ٤١٨ .

<sup>(</sup>٥) ابو شامة: المصدر السابق،جزء ١٠٥ ٢٣٨ ٢٣٩

يهددها • فعمل على الاستعانة بالاسماعيلية والصليبيين في امسارة طرابلس ، والزنكيين في الموسل • على ان تقوم الاسماعيلية الذيت يقودهم شيخ الجبل سنان من معقله في مصياف بارسال بعض رجالهم لاغتيال مسلاح الدين (1)، ويعمل الصليبيون من طرابلس بقيلسادة ريموند الثالث على تهديد موخرة صلاح الدين بالهجوم على مدينسة حميم (٢).

ويبدو آن ريموند آمير طرابلس، والوسي على عرش مملكــة بيت المقدس في تلك الآونة، كان يدرك تماما أهميـة تحالـــف العليبيين مع امراء حلـب كما ادرك خطـورة قيام وحدة بيــن القاهرة ودمشق وحلب، لذلك أسـرع الى نجدة امراء حلب ليسد الطريق في وجـه صلاح الدين، ويحـول دون قيام وحـدة عربية في بـــلاد الشـام ومـر (٣).

نفذ ريموند ماكلف به ، وتوجه بقواته لمهاجمة مدينة حمص التابعة لعلاح الدين ، فوجد مسلاح الدين نفسه محاصرا بيسن قوات حلب بقيادة سعد الدين كمشتكين ، والمليبيين في جنوبه ، فلم يجد بدا من فعك الحمسار عن مدينة حلب ، والارتداد جنوبه لرد المليبيين ، وذلك في رجب سنة ٧٠ه ه / أوائل شباط فبراير ١١٧٥ م (٤).

<sup>(</sup>۱) ابو شامه : المعدر السابق ،جزء ۱ ،ص ۲۳۹ ابن الاثير: الكامل في التاريخ،جزء ۱۱ ، ص ٤١٨ – ٤١٩

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل في التاريخ،جز ١١ ، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠ ابو شامه : المصدر السابق ،جز ١٠ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور: المرجع السابق ، ص٣٦ نقلا عن وليم الصوري

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ،جزء ١١ ،ص ٤١٩

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وما ان وصل صلاح الدين الى حمص حتى فر الفرنج عنها <sup>(۱)</sup>، فسار في اعقابهم حتى مدينة بعلبك حيث فتحها مع قلعتها <sup>(۲)</sup>.

عاود صلاح الدين حصار حلب بعد ان طرد العليبيين عن حمص فوجد نفسه مضطرا لقتال جيش متحد موّلف من زنكيي الموصل وحلب وقد كان زنكيو الموصل قد لبوا الدعوة التي وجهها لهم زنكيـــو. حلب لقتال صلاح الدين (٣) خوفا منه وخشية على املاكهم، ودارت بين الفريقين معركة عند قرون حمساه في رمضان سنة ٧٠ ه / اواخر ابريل نيسان ١١٧٥ م ، انتصر صلاح الدين فيها على الزنكيين (٤) ، وعقد معهم صلحا كانت أهم بنوده أن تبقى حليب وماحولها للملك السالح اسماعيل ، وأن تكون الاجزاء الواقعة جنوب حليب ملكــــا

استشاط سيف الدين غازي صاحب الموصل غضبا حين سلمه بالصلح بين الملك السالح اسماعيل ، وسلاح الدين ، وبعث الى ابلن عمله وامراء حلب يعتب عليهم ويوبخهم على التسرع في توقيع السلح، ويحرضهم على نقضه وقتال سلاح الدين ، ومالبث زنكيو حلب ان أذعنوا لله ونقضوا السلح ، وتحالفوا ثانية مع سليف الدين غلاي ،

<sup>(</sup>١) ابو شامه : المعدر السابق ، جزء ١ ،ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) ابو شامة : المعدر السابق ، جزء ١ ،ص ٢٤٧

ابن الاثير: الكامل في التاريخ ،جزء ١١ ، ص ٤٢٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١١ ، ص ٤٢٠

<sup>(</sup>٤) ابو شامة : المعدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩

<sup>(</sup>٥) ابو شامة : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٤١ - ٢٤٤

وتجدد القتال بين المتحالفين وصلاح الدين بالقرب من حلب عند تــل السلطان في شوال سنة ٥٧١ م / نيسان ١١٧٦ م ، حيث انتصر صـــلاح الدين للمرة الثانية على جموع الزنكيين في الموصل وحلب ، واســتولى على غنائم ضخمة (١) .

انتقل سلاح الدين بعد هذا الانتصار الى الاستيلاء على الحصون والقلاع المحيطة بمدينة حلب ، ليسهل عليه فتحها (٢). فاستولى على بزاغمة ومنبج واعزاز (٣). وقد تعرض في اثناء حسماره لقلعة اعزاز للاغتيال من قبل الاسماعيلية ، فنجا وجرح خمسده فقط (٤).

اتجه صلاح الدين بعد انتهاراته في المناطق المحيطة بحلب الى القاء الحصار عليها في منتهف ذي الحجة سنة ٧١٥ هـ/ حزيران١١٧٦م وظلل على ذلك حتى مطلع سنة ٧٧٥ هـ، حيث طلب أهل حلب الملللللل فأجابهم اليه صلاح الدين ، على ان تكون حلب واعمالها للماللللللللها اسماعيل ، وأن يكون لصلاح الدين مصر وبلاد الشام من حماه وما يليها جنوبا ، كما وهب مدينة اعزاز لابنة صغيرة لنور الدين (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابو شامه : المصدر السابق ، جزء ۱ ، ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥ المقريزي : السلوك في معرفة دول الملوك جزء ۱، ص ٦٠

<sup>(</sup>٢) ابو شامه: المعدر السابق جزء ١،ص ٢٥٦

<sup>(</sup>٣) ابو شامه: المصدر السابق جزء ١١ص ٢٥٦ - ٢٥٧

<sup>(</sup>٤) ابو شامه: المصدر السابق جزء ١،ص ٢٥٨ الشيال: المرجع السابق ص٤٧

<sup>(</sup>٥) ابو شامه: المعدر السابق ،جزء ۱ ،ص ٢٥٩ و ص ٢٦١ ابن الاثير: الكامل في التاريخ ،جزء ١١ ، ص ٣٦٤ الشيال : المرجع السابق ، ص ٤٧

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهكذا فسل صلاح الدين في هذه الفترة في ضم مدينة حلسب اليه على الرغم من حساره لها ثلاث مرات متتابعة وكان السبب في فشله هذا يعود الى اضطراره الى توزيع جهوده بين ثلاث جبهات فالى جانب قتاله للزنكيين في حلب والموسل ، فانه كان مفطرا الى الدخول في مناوشات وحروب محلية ضد العليبيين ،اما لارهابهم، أو لعدد عدوانهم ، وخاصة حين يستنجد الزنكيون بهم ، وكان عليه ايضا ان لايففل عن تحصين مصر والعمل على حمايتها بعد ،ان ظهر وافسحا طمع العليبيين فيها ، ولعل هذا هو السبب الذي يجعلنا خيد صلاح الدين في هذا الدور لايكاد يحارب الزنكيين عند حلب حتى نجد معهم العلح ويتجمه لصد خطر العليبيين ، ولا يكاد يدخل عمع العلم ويتجمه لصد خطر العليبيين ، ولا يكاد يدخل معم العلم ويتجمه لصد خطر العليبيين ، ولا يكاد يدخل معم العلم ويتجمه لمود غطر العليبيين ، ولا يكاد يدخل معم العلم ويتجمه لمود غطر العليبيين ، ولا يكاد يدخل ولايكاد يقيم بعض الوقت في مصر يشرف على تحمينها حتى يبادر بالعودة الى الشام (۱) .

لم ينس صلاح الدين للاسماعيلية فعلتهم ومحاولاتهم المتكررة لقتله ، فاتجه بجيشه الى املاكهم ، وحاصر حصنهم المنيع فللمسياف ، وقتل العدد الكبير منهم ، وهدم الكثير من قلاعهم وكان يعسر على القضاء عليهم والاستيلاء على املاكهم لولا تدخل خالله شهاب الدين الجارمي صاحب حماه ووساطته وشفاعته بهم ، فرحسل

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: المعدر السابق،جز ۲ ص ۷۵ – ۷۷ – سعید عاشــور: الحركة العلیبیة ،بجز ۲۶ ص ۷۵۰ – معر والشام في عصر الايوبييــن والممالیك ، ص ۳۸

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عنهم حيث عاد الى دمشق ثم غادرها الى معر (۱) في جمادى الاولـى ٥٧٢ ه / نهاية كانون الاول ديسمبر ١١٧٦ م بعد ان تزوج من عصمة الدين خاتـون بنت معين الدين انر وأرملة نور الدين و وقد يكـون فعل ذلك ليبدو وريشا لسـيده. (٢) .

على الرغم من مشاغل صلاح الدين بتنظيم آمور المناطق التي يحكمها في مصر والشام بعد توقيعه لمعاهدة السلح مع حكام حلب، فانه كان ينتظر الفرصة المناسبة لاتمام عملية التوحيد بفسسم مدينتي الموصل وطلب، وقد حدثت بعد زها عمس سنوات مسن السلح بعض الاحداث في المنطقة شجعته على اتمام خطته ، ومن ذلك وفاة آمير الموصل سيف الدين غازي الثاني في صفر سنة ٢٧٥ ه/اب اغسطس ١١٧٩ م بعد ان أوصى بالامارة لاخيه عز الدين مسعود لعفر سن ابنائه ، كذلك توفي الملك السالح اسماعيل بن نور الدين ساحب حلب في رجب سنة ٧٧٥ ه / كانون الثاني يناير ١١١٨ م وهو فسي التاسعة عشرة من عمره ، فاستدعى الافراء من اتباعه ايفسلا عز الدين مسعود لتسلمنها (٣) ولكن الخلاف دب بين الاخوين عز الدين مسعود وعماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار الذي طمع في تمليك مسعود وعماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار الذي طمع في تمليك حلب ، مقابل تسليم أخيه عز الدين مسعود لسنجار اه ، ولم يجد عز الدين يفعل باستدعاء صلاح الدين وتسليم سنجار له ، ولم يجد عز الدين

<sup>(</sup>۱) ابو شامة: المصدر السابق ،جزء ۱ ،ص ۳٦۱ ابن الاثير : المصدر السابق ،جزء ۱۱ ،ص ۳۳۹ الشيال : المرجع السابق ، ص ۶۷ ــ ۶۸

<sup>(</sup>٢) ابو شامه: المعدر السابق ،جزء ١ ،ص ٢٦٣ - ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المعدر السابق ،جزء ١١ ، ص ٤٧٢

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بدا من الموافقة نظرا لموقع مدينة سنجار ولتهديد صلاح الديسن عن طريقها لاملك الزنكيين في حلسب والموصل على السواء (١).

كان صلاح الدين يراتب الامور عن كثب ، ويعلم مدى خصوف الرنكيين منه ، ويرى وجوب القفاء عليهم لاتمام عملية التوحيصد وشجعه تحالف صاحب حران معه ، فأخذ في تثبيت اقدامه فصي منظية الجزيرة ليفصل بين املاك الزنكيين في كل من حلب والموصل لينفرد بكل منها على حدة . وفي عملية التثبيت استطاع فتصح مدينة الرها وبعض المناطق الاخرى في الجزيرة ، ثم توجه بعدها لحصار مدينة الموصل في سنة ٧٨ه ه / ١١٨٢ م ، وعلى الرغم مصن التضييق على أهلها الا انه لم ينل غرضه ، فقد أعد عز الديسن مسعود عدته للحصار وحشد داخل مدينته عددا ضخما من الرجال ، وكميات وافرة من الطعام والسلاح (٢) ، وجرت بين الطرفين مفاوضات لم تسفر عن شيء لتشبث كل من الطرفين بنقاط لم يحد عنها وقد تمسك عز الدين بوجوب رد صلاح الدين لكل مافتحه من امسلاك الزنكيين في الجزيرة ، على حيدن أن صلاح الدين كان يعسر على بقاء هذه الاملك تحت سيطرته ، اضافة الى تعهد عز الدين بعدم مساعدة أمير حلب في حال حربها مع صلاح الدين (٣) .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : المعدر السابق ،جزء ١١ ، ص ٤٧٤ -- ٤٧٥

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : المصدر السابق ،جزء ٢، ص١١٩

ابن الاثير : المعدر السابق جزء ١١ ، ص ٤٨٤ - ٤٨٥

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : المصدر السابق جزء ١١ ، ص ٤٨٦ - ٤٨٧

فشلت المفاوضات ولم يستطع صلاح الدين الاستيلاء الموصل بسسبب قطع اهالي سنجار طريق الامدادات ولذلك فاشه قرر فتحها ، وتم له ذلك بسرعة ، فتمكن بهذا الاستيلاء من الفصل بين أمسسلاك الزنكيين في حلب والموصل (1) و آخد من مركزه القوي يعمل علسس اضعاف مركز أمير الموصل ، فحرض الخليفة العباسي الناصر لدين الله ضده ، ونسب اليه التحالف مع العليبيين (۲) ، فاكتفى الخليفية بالوساطة بين الطرفين المتنازعيسن (۳) .

اهتم صلاح الدين بعدالا ميلاسنجار بمدينة حلب وقرر فتحها والمقى العسار عليها ، واهتم في الوقت نفسه بالا ميلاء المعائل المعيطة بها مثل تل خالد وعين تاب ، وأقام المنازل على جبل جــــوش ليتمكن من الاستمرار في العمار ، فخشيه صاحبها ، وادرك انــه لا قبل لـه بالمقاومة ، ولذلك فانه رفض الاستنجاد بالقــوى المحيطة بـه ، وأخمذ يفكر بالمفاوضة على الرغم مما أظهــره المحيطة بـه ، وأخمذ يفكر بالمفاوضة على الرغم مما أظهــره أهالي حلب من قوة في مقاومة صلاح الدين ، فأرسل الى صحلح الدين سراً يعرض علينه تنازله عن حلب مقابل اعطائه مدينــة الدين ، فوافق صلاح الدين وزاده الخابور ونعميبين والرقة (٤) .

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ۱۱ ،ص ٤٨٧ – ٤٨٨

<sup>(</sup>٢) ابو شامه : المصدر السابق ، جزء ١ ،ص ٢٦٥

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المعسدر السابق ، جزء ١١ ،ص ٤٨٨

<sup>(</sup>٤) ابن شداد : المصدر السابق ، ص ۹۸

على ان يحكمها كتابع لـه يلحـق بـه بجنـده حين الطلب و وتم ذلك في ١٨ صفر ٧٩ه ه / حزيران ١١٨٣ م • وبذلك تم صغم حلب ،واصبحت بلاد الشام بكاملها بيـد صـلاح الدين •

انشغل سلاح الدين عقب امتلاكه لمدينة حلب بقت العليبيين ، ولكنه كان دائم التفكير في مدينة الموصل ، ولذلك فانه بدأ بعزلها ، وجعل الامراء المحيطيين بها يدينون للمسرة بللتيعية ، ولما تأكيد من ذلك ألقى الحصار على الموصل للمسرة الثانية في ربيع الثاني سنة ٨١١ ه / تموز ١١٨٥ م (١) ، وفي اثناء الحسار قام الاسلام المسرة ميافارقين (٢) ، ثم عمل على تشديد الحسار على الموصل ، وبدأت بين الطرفين سلسلة من المفاوضيات ، وأخذت الرسل تتردد بينهما ، فأسفر ذلك عن توقيع سلح بيسن الطرفين ، اتفقا فيه على ان يبقى عز الدين حاكما على الموصل كتابع لسلاح الدين ، ويخطب له على منابر بلاده ، ويشرب السكة باسمه (٣) . وهي سياسة سار عليها صلاح الدين مع العديد مسسن بالمراء في المنطقة ، وبهذا يكون صلاح الدين قد حقيق الوحدة بيسن بلاد الشام ومسر ، واضاف اليها الموصل ، وجعل امراء الايوبييسن العليبيين له فأمن بذلك ظهره ، وأصبح بامكانه التوجه لقتسال العليبيين .

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: المعدر السابق ،جزء ۱۱ ،ص ۱۱ه - ۱۱۵ الحنبلي : المعدر ظسابق، ص ۱۱۶ - ۱۱۵

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ١١ ،ص ١٥٥ ـ ١٦٥

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : المصدر السابق ،جزء ٢ ،ص ١٧٢ ابن الاشير : المصدر السابق ، جزء ١١ ، ١٦٥ – ١٥٥

لم يكن صلاح الدين في الفترة بين تسلمه السلطة وسنة ٨١هـ ١١٨٥ م منصرفا لحرب الصليبيين ، وانما وجمه جمل جهده.نحو توحيد الجبهة العربية الاسلامية ، ولذلك كانت حروبه يغلب عليها الطابع الدفاعي ، فيهي اما لحماية امتلاك العرب المسلمين وأراضيهم ، واما ليحول بين السليبيين ومساعدة بعض القوى الانفسالية التي أعمتهـــا شهوة الحكم عن رؤية الخطر الخارجي • وقد دأب المليبيون في هذه الفترة على مهاجمة المناطق التي كانت في يدد سلاح الدين وتحت سلطته • كما عملوا على تحصين المناطق الاستراتيجية في حوزتهم لجعلها نقاط انذار لماهم في عمليات الدفاع ، ونقاط انطلاق فـــي عملية الهجوم مستفيدين من انشغال صلاح الدين في عملية توحيـــد بلاد الشام ومعسر • وقسد استعانوا في اعمالهم تلك بجموع اوربية من اولئك الذين كانوا يقدمون الى البلاد للحسج او للغزو • وكان الصدام بين الطرفين في جهات متعددة. في الجنوب والجنوب الغربي ، وفي الشرق والشمال الشرقي وفي البحر الاحمر حيث تمثل لمسلاح الدين خطر جديد في شخص فارس مليبي متهور ، امتلات حياته بقصص الغدر والخيانة عرف باسم أرناط في العربية ، وريجنالد أحيانا وهو رينـــودى شاتيون ، وقعد جلب لمملكة بيت المقدس كوارث كثيرة لمنا قام به من حملت غير مدروسة النتائج ، وما أطلقه من تهديدات جوفاء مخالفة لما جاء في الهدنة المعقودة بين صلاح الدين ومملكة بيت المقدس ، في الوقت نفسم الذي بلغ به صلاح الدين ذروة قوته بعد إن جعل كلا من الموسل وحلب تابعتين له ١ ٥ اذ اصبحت البلاد ، من

طوروس حتى النوبة تحت امرته ، وقد اوثق الرباط بين اجزائهـــا بجعلها في يند أبنائه من دون اخوته (۱)، ثم انته اسبح يملنك استطولا قوينا يعسكر في مصر ، تمكن من حصار بيروت (٢) والداروم وغيزه وعسقلان ٠ كما أصبح مرهوب الجانب في الداخيل والخسسارج٠ ففي الداخل ، أصبح امراء العرب المسلمين يويدونه لما شيهسسم الخليفة ، أو يطيعونه رهبة ، أما في الخارج فقد استداع فحسرض احترامه على الدول المحيطة • فعقدت الامبراطورية البيزنطيه معسه سلحا ، وانهست علاقاتها العدائية ، وسسمحت لسه باعسسادة بناء مسجد القسطنطينية (٣) . في حيـن أن السليبيين كانـوا في وضع سيء ، فأقروا عقد هدنية منع سلاح الدين مدتها اربيع سحنوات تبدأ من سحنة ٥٨٠ ه / ١١٨٥م (٤) ، وقحد أتاحجت هجسده الهدنـة للسليبيين تسفية كثير من المشاكل الداخلية التي نشــبت بينهم بعد وفاة بلدوين الرابع • ولكن جاى لوزجنان الذي أصبح ملك بيت المقدس لم يكن على مستوى المسوُّولية ، بل يمكن القـــول انتهكان ضعيفا ، فلم يستطع كسلبود أمير طرابلس ، وانهللا الخلاف بينهما (٥) مما آدى الىي حدوث كارثة كبري شتّت شملهــم 

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: المعدر السابق ،جزء ۱۱،ص ۲۳ه – ۲۵ه الحنبلي : المعدر السابق ، ص ۱۱۲ – ۱۱۸

ابو المحاسن : المصدر السابق ،جزء ٦ ، ص ٣٠ ـ ٣١

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: المصدر السابق ،جزء ١١ ، ص ٤٨٦

<sup>(</sup>٣) الباز العريني : مصر في عصر الايوبيين ، ص ٧٢ \_ ٧٣

<sup>(</sup>٤) عاشــور : معر والشام في ععر الايوبيين والمماليك ، ص٥٠

<sup>(</sup>٥) الباز العريني : المرجع السابق ، ص ٧٣

<sup>6)-</sup> Lane Poole : Op. Cit., P 181 (7)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

بالعليبيين و فقد تمكن المسلمون من تعطيم قوتهم الفاربة ومنى قال فيها ابن الاثير (1) و ما أسبب الفرنج منذ خرجوا الى الساحل وهو سينة أحدى وتسعين واربعمائة الى الان بمثل هذه الوقفة و فقد أدت من جهة الى انهيار روحهم المعنوية و كما أضاعت هيبتهسيم وأظهرت انقسامهم وأفقدت ملك بيت المقدس مكانة الزعامة بيسن العليبيين كما نقسم عدد الفرسان بعدها نقسا ملموسا و على حين كانت حطيين بالنسبة للعرب المسلمين فاتحة خير و ومعركة مسن المعارك الحاسمة و فتحت الطريق امامهم لاستعادة أراضيهم و كما بثنت الامل في قلوب الناس بالنهر و وفتحت قرائح الشعراء (٢). كما أظهرت حسن معاملة العرب المسلمين لغيرهم و وقعسكهم بمبادي كما أظهرت حسن الفربيين والشرقيين على السواء وهو الامر الذي شهد لهم به جميسع الاخلاق والرحمة والتسامح وهو الامر الذي شهد لهم به جميسع

ساعد انتمار حطيان على فتح مدن الساحل التي كانت بياد الملابيين ماعدا مدنا قليلة آكما ساعد على تحرير بيت المقدس في ٢٧ رجب سنة ٥٨٣ه /١٢ تشرين الاول ١١٨٧ م ٠

احتفل العرب المسلمون بفتح بيت المقدس احتفالا لامثيــل له ، وارتفعــت الاموات بالتهليل والتكبير (٣) ، ووزعـت الاموال بهـذه المناسـبة الكبيرة ثم نهـض صـلاح الدين بعصارة المسجد الاقصى ، وبنى في المدينة المدارس والبيمارستانات لمعالجة المرضى ، وأرسل سفارة

<sup>(</sup>١) المعدن السابق ، جزء ١١ ، ص ٣٧ه

<sup>(</sup>٢) ابو شامة : المعدر السابق ،جز ً ٢ ، ص ٨٣

<sup>(</sup>٣) أبو شامه : المسدر السابق ،جزء ٢ ، ص ١١٥ - ٥٥٠ ابن الاثير : المسدر السابق ،جزء ١١ ، ص ٥٥١ - ٥٥٠ الحنبلي : المسدر السابق ، ص ١٤٨ - ١٤٩

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الى الامبراطور البيزنطى انجيلوس يعلمه بذلك ، فرد علي الامبراطور مهنئا له طالبنا منه وضع كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس المسيحية تحت اشراف رجال الدين الارثوذكس الذين تعيينهم الحكومة البيزنطية ، مع ارسال صليب الصلبو اليه ، فرفض صحيلاح الدين ذليك ،

ترك صلاح الدين الصليبيين الذين تركوا مدن الساحل وبيست المقدس يلجأون الى مدينة صور ويتجمعون بها فشكلوا خطرا علسي فتوحات صلاح الدين ، وقد أدى هذا الامر الى جانب وصول امدادات صليبية ، وأمراج صلاح الدين عن اسرى حطين الى نكسة اصيبت بها الفتوحات ، وخاصة اثر وصول الحملة العليبية الثالثة ، حيث خسر صلاح الدين فكا وبعض مدن الساحل ، واضطر الى عقد طلح الرملة مع ريتشارد قلب الاسد في سنة ٨٥ ه / ١١٩٢ م الذي انتهى بعقده النزاع بين فلاح الدين وريتشارد بموجب هذا العلح ، وبقي العسرب المسلمون بقيادة فلاح الدين بموجبه يتحكمون في دولة قوية تحيسط ببقايا العليبيين المتناثرة قرب شواطئ الشام ، واستقبل الفريقان هذا العلح بفرح شديد لمنا نالهم من طول الحرب ، وعادت الحياة الطبيعية الى فلسطين ، وازداد النشاط التجاري ، وكثر عدد الحجاج (1)

### ٨ ـ وفاة صلاح الدين :

عاد صلاح الدين اثر صلح الرملة الى دمشق <sup>(۲)</sup> فانتابه بعد مدة بسيطة المرض، وغشيته الحمى ، وتوفي بعد ذلك في ۲۷ مفرر (۱) ابن شداد: المعدر السابق،ص ۲۳۵ – ابو شامة : المعدر السابق جز ۲ ، ص ۲۰۵ – ۲۰۰

<sup>(</sup>٢) ابن شداد: المعدر السابق ،ص ٢٤٠ ـ ابو شامة: المعدر السابق جزء ٢ ، ص ٢٠٦

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سنة ٨٩٥ ه / ٣ آذار ١١٩٣ م في قلعة دمشق بعد ان أخذ البيعــة لابنه الافغل وكان صلاح الدين حين توفي في السابعة والخمسين من عمره ، ودفن في القدم أول الامر ، ثم نقل الى مدفنه في الكلاســة (١) وقد مور لنا العماد الاصفهاني وضع الناسيوم وفاة صلاح الديــن فقال : (كان يوما مشهودا ، لم يصب الاسلام والمسلمون بمثلـــه منذ فقد الظفاء الراشدين ، وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة مالايعلمه الا الله تعالي ٠٠٠ ولو قبل الفداء لفداه النــــاس

نال صلاح الدين ماناله من نجاح ومحبة بسبب ماتميز به من صفات عسكرية ، ولمنا اشتهر به من صفات ظقية عظيمة ، فقد تمسك بمبادى الشرف والمروءة والسخاء والبذل والوفاء بالعهد، الى جانب كونه تقيا وورعا ، يودي المسلاة بأوقاتها ، ويواظب على العوم ، كما كان شديد البأس قوي المراس ورحيما في أن واحد، وكان محبا للجهاد صابرا على قتال الاعداء ، مصمما على متابعتهم الى بلادهم ، وبقي مع عساكره في أعمال حربية مستمرة ثــــلات سنوات ، وحلى الرغم من ذلك لم يمل أو يرغب في الراحة ، بـل صرح لابن شداد بعد سقوط بيت المقدس عن رغبته في متابعــــة العليبيين الى بلادهم قائلا : ( ٠٠٠ متى مايسر الله تعالى فتـــح العليبيين الى بلادهم قائلا : ( ٠٠٠ متى مايسر الله تعالى فتـــح بقية الساحل ، قسمت البلاد ، وأوصيت وودهت وركبت هذا البحر الــى

<sup>(</sup>١) ابو المحاسن : المعدر السابق ، جزء ٦ ،ص ١٢٦

<sup>(</sup>٢) عاشـــور : الحركة الدليبية ،جزء ٢ ، ص٩٠٣ نقـلا عــن العماد الاسفهاني ٠

جزائره ، أتبعهم فيه حتى لا ابقي على وجمه الارض من يكفر باللمه أو امموت ) (١)

(۱) ابن شداد : المصدر السابق ، ص ۲۲

787

ظفساء مسلاح الدين الايوبسي PAO - 075 @ \ 7911 - A7719

# ١- النزاع بين ابناء صلاح الدين :

خلف مسلاح الدين مملكة واسعة الاطراف، وفراغا ضخما لسم يستطع أحمد من أبنائه السبعة عشسر أو اخوته او ابناء اخوتممه أن يملأه • ويبدو أن صلاح الدين كان قصد غرس بيده نبتة الخلاف بين افراد أسسرته ، حين عصد أراضي السلطنة كالملك الشخصي يمكن توزيعه بين الابناء والاخوه بحسب الرغبة ، ولانستطيع أن نقهول ان ذلك كان مفروضا عليه ، أو أن الظروف فرضتمه عليه ، لان ماورد في حديثه مع ابن شداد يحدل على أن تقسيمه لاملاكه كان ضمن خطـة رسـمها لنغسـه قبل وفاته ٠ وقد ورد ذلك حين أوضـح لابن شـداد رغبتـه في متابعة المليبيين الى اراضيهم فقال :

( ۰۰۰ قسمت البلاد ، و آومیست و و دعست ) <sup>(۱)</sup> .

وزع صلاح الدين أملاكم بين اخوتمه وابنائه في حياته ،وغير التوزيع عدة مرات ، وفي توزيعه الاخير الذي أجسراه ، جعمل لابنائه المناطق الكبيرة والحساسة ، وجعل لاخوته وأقاربـــه مناطق الاطراف (<sup>۲)</sup>٠ فقد اوصى بالسلطنة لابنه الافضل نور الديلن علي ، وجعله حاكما لمنطقة دمشتق ٠ كما جعل مسر لابنه الاسفــر

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق وانظر ابن شداد : المصدر السابق ، ص٢٢

<sup>(</sup>٢) انظر حول ذلك زامبادر : معجم الانساب والاسرات الحاكمــة، ص ۱۵۰ - ۱۵۰

الملك العزيز عثمان ، وأعطى حكم حلب لابنه الظاهر غازي ، وكانت منطقة الجزيرة اضافة الى الكرك من نسيب أخيه الملك العصمادل ، وحماه بيد ابن عمه تقي الدين عمر ، وحمص في يد حفيد عمصه شيركوه (1) .

لم يكن الافضل يعلج للزوامة لفعفه وسوء سيرته، وانشغاله عن شوون الرعية بأموره الخاصة حتى سمي بالنوام (٢). كما أنسه لم يستطع المحافظة على ود أصحاب الامر من حوله ، فنبذ أمراء والده ومستشاريه ، ووضع كل ثقته في فياء الدين ابسن الاثير ، وجعله وزيرا له (٣)، مما دفع بهولاء الامراء السي الفرار الى معر ، حيث التفوا حول أخيه الملك العزيز ، وأوغسروا صدره على الاففل في دمشق ، وقد أسفر هذا التحريض عن نزاع بين الاخوين اشترك به امراء البيت الايوبي ، دام سبع سنوات ، وانتهى بتوحيد البيت الايوبي تحت زعامة الملك العادل أخ صلاح الدين ، الذي النوي في البداية حكما بين ابناء اخيه .

بدأت الفتنة بخروج الملك العزيز من مسر في سنة ٩٥ ه / سيف سنة ١١٩٤ م ، قاصدا دمشق بدعم من جند ابيه السلاحيــــة الفارين من دمشق ، وشعرع في حسار الافضال فيها ، مما دعا الاخير الى الاستنجاد بعمله العادل لمساعدته فسلمي التخليلسيون مسن

<sup>(</sup>۱) انظر عن تنظيم صلاح الدين لمملكته ابو شامة : المصدر السابق جزء ۲ ، ص ۱۹۷ – ۱۹۸

<sup>(</sup>٢) ابو المحاسن: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٢٢

<sup>(</sup>٣) ابو شامة : المعدر السابق ،جزء ٢ ، ص ٣٩٨ اسابق ، جزء ٥ ، ص ٣٩٠ – ٣٩١ اسابق ، جزء ٥ ، ص ٣٩٠ – ٣٩١

inverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الحميار (1).

كان العادل رجلا طموحا ، ولم يكن ماحسل عليه من تركسه أخيسه سلاح الدين يتناسب مع مكانته وطموحه ، فوجد في ذلسسك فرسة سانحة ، فاستجاب لنداء ابن أخيسه الافغسل ، ونهض طالبا مساعدة أمراء الايوبيين في ارجاء الجزيرة ودمشسق وطب وحمساه وحمس وبعلبك وأوغس صدورهم ضد الملك العزيز (٢).

أدرك الملك العزيز بأنه عاجر عن مجابهة قوى الايوبيين المتحدة فسده في بلاد الشام ، فقبل المغاوضة مع عمه العادل الذي قسرر باتفاق الجميع أن يحتفظ الافغل بدمشق وطبرية وأعمسال الغبور ، في حين يآخذ العزيز بيت المقدس وما جاوره من أعمسال فلسطين اضافة الى مسر ، ويأخذ الظاهر جبلة واللاذقية اضافة الى علب ، وبذلك منع العادل الاقتتال هذه المرة بين افسسراد البيت الايوبي ، وأصبح صاحب الكلمة النافذة بينهم (٣) .

لم يرعو الافضل ، ولم يتخذ عبرة مما جمرى ، واستمر مهتما بحياته الخاصة ، تاركا العبسل على الفارب لوزيره ابن الاثيسر ، مما دفع بالملك العزيز الى اتخاذ قرار بمهاجمة دمشق للمسسرة الثانية ، بتحريض من القواد والعلماء (٤). ونهض في سنة ٩١ ه/

<sup>(</sup>۱) ابو شامة : المعدر السابق ،جزء ۲ ، ص ۲۲۹

ابن الاثير: المعدر السابق ،جزء ١٢ ، ص ١٠٩ - ١١٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: المعدر السابق ، جزء ١٢ ، ص ١١٨

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : المعدر السابق ، جزء ١٢ ، ص ١١٠ ابو المحاسن: المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٢١

<sup>(</sup>٤) ابو المحاسن: المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٢٢ -- ١٣٣ ابو شامة : المعدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣٢٩

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

١١٩٥ م لتحقيق ماعجز عن تحقيقه في السنة السابقة ، وحين أسعقط
 في يحد الافضل لم يجد بدا من الاستنجاد بعمه ثانية وبأمحدراء
 الشحام .

قام العادل بغض أنصار ابن اخيه الملك العزيز من حوله، حتى اجبره على العودة الى مصراً (1). ثم اتخذ قراره بكبح جماحه ومهاجمته في مسر ذاتها ولكنه اراد في هذه المرة ان يستغسل الظروف لسالحه ولذلك فانه آجرى مفاوضات مع ابن أخيه الافضل فحواها أن يترك له الافضل دمشق ويساعده العادل في أضد مسر من أخيه وبدأ تنفيذ المهمة باستيلاء الافضل والعادل على بيت المقدس، ثم زحفا سوية حتى بلبيس حيث القيا عليها الحسار (٢). المقدس، ثم زحفا سوية حتى بلبيس حيث القيا عليها الحسار (٢). العزيز صاحب مسر، حيث أظهر العزيز أنه مناسر لنه وراسسله العزيز وساحب مسر، حيث أظهر العزيز أنه مناسر لنه وراسسله سرا طالبا منه الثبات امام بلبيس على ان يعمل العادل على سحب جيوشه وجيش الافضل عنها (٣). وكانت غايته من وراء فعلته تلك ان يكسب ثقة العزيز والعادل ما اتفقا عليه وعاد الافضل ببين الاخويسن، ونفذ العزيز والعادل ما اتفقا عليه وعاد الافضل

<sup>(</sup>۱) ابو المحاسن : المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٢٣

<sup>(</sup>٢) ابو المحاسن : المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٢٤

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : المصدر ألسابق ، جزء ١٢ ،ص ١٦٩ ـ ١٢٠ ابو المحاسن: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٣٤

لم يرتدع الافضل عن سوء تصرفه ، ولم يعمل على تقوية نفسه في مدينة دمشق ، وبدت بوادر تذمر الاهالي منه ومن وزيره ابن الاثير (۱) . فوجد العادل أن الفرصة أصبحت سانحة له لتحقيق احلامه في الاستيلاء على دمشق ، وأراد ان يستعين بابن أخييه العزيز ، الذي قدم وساعد عميه في حسار المدينة ، حتى سيقطت بايديهما في سنة ٩٢ ه / اوائل تموز يوليو ١١٩٦ ، فتسلمها العادل وحل محل ابن اخيه الافضل الذي موض بمنطقة مسرخد ، في حين أصبح الملك العزيز سلطانا يحكم مصر والشام حتى بيت المقدس (٢).

#### ٣- توحيد الدولة الايوبية تحت سلطة العادل :

حكم الملك العزيز عثمان مصر من سنة ٥٨٥ – ٥٩٥ ه / ١١٩٣ – ١١٩٨ م بعد وفاة أبيه ٠ وكان قد حكمها قبل ذلك باسم ابيه صلاح الدين (٣) ويبدو ان مصر أصيبت في ايام سلطنته بضائقـــة اقتصادية تعـود اسبابها الى انخفاض فيضان النيل سنة ١٩٥ ه – ٩٥٥ ه / ١١٩٤ م ٠ اضافـة الى انشفال العزيز بالنزاع مع اخيـه الافضــل مما ادى الى عـدم السرعة في ايجاد مخارج من الازمـة (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان : المعدر السابق ، جزء ه ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ ابو المحاسن: المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٢٥

<sup>(</sup>٢) ابو المحاسن: المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص١٢٦

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : المعدر السابق ، جزء ٣ ، ص ٢٥١ ابو المحاسن: المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٢٠

<sup>(</sup>٤) ابو شامة : المعدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٣٥

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اراد الافضل أن يستغل مركزه الجديد لاستعادة ماضاع منه من املك وبخاصة دمشق التي اصبحت تحت سلطة عمه العهدادل وأراد أن يستعين بأخيه الظاهر في حله من أجهل ذلك ،ولكن العادل افشه المحاولة بحسن سياسته و اذ استمال قادة. ابن اخيه اليه ، وعمل على اثارة الفلاف بين الاخوين المعظم والظاهر ، فعاد كل منهما من حيث اتب (٤) .

اراد العادل ان يستغل الظرف ، ويودب ابن أخيه الافضلل لل مهل دلك ثانية ، فجهز جيشه ولحق بالافضل الى مهل حيث أنزل به الهزيمة قرب بلبيس ، وتابعه حتى القاهرة ، حيست أعلن الافضل استسلامه لعنمه في ربيع الاخر ٩٦٥ ه / ٥ شباط فبراير ١٢٠٠ م (٥) مقابل اعادته الى اقطاعه في حوران (٦) . ولكليس

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان : المعدر السابق ،جزء ٣ ، ص ٢٥١ - ٢٥٢

ابو المحاسن: المعدر السابق ،جزءً ٦ ، ص ١٢٨ - ١٢٩، و ص ١٤٦

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : المصدر السابق ،جز ٣ ، ص ٢٥١ - ٢٥٣

<sup>(</sup>٣) ابو المحاسن: المعدر السابق ،جزء ٦ ، ص١٤٦ - ١٤٧

<sup>(</sup>٤) ابو شامحه : المعدر السابق ،جزء ٢ ، ص ٢٣٥

ابو المحاسن: المعدر السابق ،جزء ٢ ، ص ١٤٧ – ١٤٨ (٥) ابن الاثير : المعدر السابق ،جزء ١٠٢ ، ص ١٥٥ – ١٥٦

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير: المعدر السابق ،جزء ١٢، ص ١٥٥ - ١٥٦

الافضل لم يرتدع بل قام بمحاولة ثانية لاستعادة دمشق الا انصه فشل ثانية (١) وخسر اقطاعه في حوران ، وأبعد الى الجزيرة حيث تسلم حكم سميساط (٢).

أصبح العادل اثر انتصاراته المتكررة على ابن اخيه الافضل، وابعاده الى الجزيرة ، رأس الاسرة الايوبية بجدارة ودون منسازع ، فجعل من نفسه في البداية وصيا على حفيد أخيه المنصور محمد ، ولكنه مالبث أن رغب بالسلطنة لنفسه ، ولما كان يريد أن يجعل عمله شرعيا ،أراد أن يستمدر حكما فقهيا لمالحه ، ولذلك جمع الفقها وقال لهم : ( هل يجوز ولاية المغير على الكبير ؟ فقالوا: المغير مولى عليه ، د قال : فهل يجوز للكبير ان ينوب عن المغير؟ قالوا لا ، لان الولاية من الاصل اذا كانت غير صحيحة فكيسف تصح النيابة ) ،

عـت العادل هذه الفتوى الفقهية بمثابة اعلان على عدم. صحة سلطنة المنصور محمد . ولذلك فانه قطع الخطبة له ، وأقطعه حماه واعمالها ، وخطب في مصر لنفسه ولابنه الكامل من بعده (٣) في ٢١ شوال سنة ٩٦٥ ه / آب اغمطس ١٢٠٠ م وبرر خلعه للسلطان قائلا : ( انه قبيح بي أن اكون اتابك صبي مع الشيخوخة والتقدم، والملك ليس بالارث ، وانما هـو لمن غلب (٤)

<sup>(</sup>١) ابو المحاسن : المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٥٠ - ١٥١

<sup>(</sup>٢) المقريبين : السلوك ،جزء ١ ، ص١٥٩ على حين يرى ابن الاثير المعدر السابق ،جزء ١٢ ، ص١٥٦ انه آخذ ميافارقسن وهمانييي وجبل طبور

<sup>(</sup>٣) ابو المحاسن : المعدر السابق ، جزء ٦ ، ص ١٥١ - ١٥٢

<sup>(</sup>٤) انظر الشيال : المرجع السابق ، ص ٩٥

أهمهم أعمال السلطان العصادل:

أصبح العادل سلطانا على مصر والشام منذ ٢١ شوال ٥٩٦ ه/

آب اغسطس ١٢٠٠ م ، فتوحدت الجبهة العربية الاسلامية ثانية ، وترتب
على السلطان الجديد الوقوف في وجمه العليبيين الذين مافتئوا يرسلون
الجيوش والنجدات الى المشرق ، و إثيرت الحرب ثانية بين الايوبييسن
والعليبيين ، حتى ساعدت اوضاع كل منهما على عقد صلح جديسد
في رمضان سنة ٩٤٥ ه اوائل تموز يوليو ١١٩٨ م على أسس صلح
الرملة نفسها ، مع احتفاظ الايوبيين والعليبيين بفتوحاتهسم

حيان اعتلى السلطان العادل عرش السلطنة ، ظهر بشكل واضح ان لمه سياسة جديدة مع السليبيين تختلف عن سياسة اسلافه ،اتسمت بطابع التسامح والبعد عن التعنت ، في الوقت الذي كان فيه الغلبرب الاوربي يتحمس للقيام بحملة جديدة ، وكان ينظر الى جهود العادل في توحيد المشرق العربي الاسلامي بعين القلق ، ويوجهون انظارهم باتجاه مسر بعد ان ادركوا أهميتها بوصفها القاعدة الكبرى التي اعتمد الايوبيون عليها في نشاطهم الداخلي والخارجي ، ولذلك طهرت الدعوة في الغرب الاوربي في اوائل القرن السابع الهجميري ، واوائل القرن السابع الهجميري ،

<sup>(</sup>١) عاشور: معسر والشام في عصر الايوبيين والمماليك ،ص٧٠

<sup>(</sup>۲) انظر اسمت غنيم: الحملة الملتبية الرابعة ومستووليلية انحرافها ضد القسطنطينية دار المجمع العلمي ، جلده. ۱۹۷۸ ، ص ۲۹ – ۷۰

فكانت الحملة المليبية الرابعة ، الا ان هذه الحملة لم تسر بالطريق الذي رسم لها ، بل انحرفت وهاجمت القسطنطنية ،واستولت عليها سنة ٦٠٠ ه / ١٢٠٤ م ،وأقامت امبراطورية لاتينية مكانها .

تسعد هذه الحملة نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحسسروب السليبية ، اذا ان المطامع والمسالح الاقتصادية والتجارية لبعسف المدن الاوربية ، أخذت تحتال المكانة الاولى ، وغلبت على الاندفاع الديني وقد دفسع هذا البابا انوسات الثالث ومن بعده هونوريوس الثالث بالدعوة لحملة صليبية خامسة (1) . لتحقيق مافشلت في تحقيقه الحملة الرابعة ، الا وهو احتلال مسر لانها مفتاح الشام عاملة وبيت المقدس خاصة ، وعدا عن ذلك فان مسر بعد احتلالها تصبح مسدر ثروة لهم ويحرم العالم العربي الاسلامي من مواردها البشرية والمالية الضخمة ، وقد أدرك المؤرخون العرب المسامون المعاصرون هذه الحقيقة ، وفسروا في ضوئها اتجاه الحملات العليبية ضد مسر منذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي /

توجهت هذه الحملة التي عرفت بالخامسة نصو دمياط وفيي الثناء حسارها للمدينة توفي السلطان العادل في 17 جمادى الاخسرى سنة 71 ه 71 آب اغسطس 171 م ، والبلاد في خطسر داهم، والعدو يعمل على استغلال الفرصة ، وخلفه ابنه الملك الكامل في حكم معسر، وابنه الملك الكامل الوقيسوف وابنه الملك المعظم في حكم دمشيق ، وقد حاول الكامل الوقيسوف بحزم امام العليبيين (7)، الا ان الموقف الداخلي كان سيئا، اذ

<sup>(</sup>١) ماشور : المرجع السابق، ص٧٣

<sup>(</sup>٢) عاشور: الحركة الصليبية ، جزء ٢ ،ص ٩٦٩ ـ ٩٧١

حدثت مو امرة في مسر ضد الكامل لسالح أخياه الفائز (1) ، اضافة اللي نزوح قبائل بدوية من سيناء والشرقية للنهاب والسلب (٢) ، حين كان موقف العليبيين فيي تحسن بسبب وسول النجدات ،

اتسمت سياسة السلطائ الكامل عموما بالتساهل أمـــام العليبيين ، وقد أدت سياسة التساهل هذه وخوف الكامل مـــن نجاحهم في دخول دمياط الى ان يعرض عليهم عرضا سخيا يتمثــل بموافقتـه على احياء مملكة بيت المقدس العليبية باستثناء حسـن الكرك ووادي عربـه ، مقابل جـلاء العليبيين عن معـر ، ولكن العرض رفـض من المندوب البابوي ، وقـد جـدد الكامل هذا العرض ثلاث مرات اخـرى فرفـض ،

ويحار المورخ في تفسير الاسباب التي دهت الكامل الى تقديم هذه العروض المغرية ، والى التساهل مع المليبيين لدرجة لايمكسن تعسورها اذ تعني ان الكامل مستعد للتنازل عن كل مكاسب صلاح الدين الايوبي • ويمكن تفسير ذلك في همو سوء الوفع العام في الخلافة العربية الاسلامية وهجمات المغول ، وضعف مصر الاقتصادي في تلك السنة ، بسبب انخفاض النيل وانتشار الوباء،ورغبة الملك المعظم في العودة الى بلاد الشام مع سوء وضع حامية دمياط ، ووصول نجدة قوية من الانكليز والفرنسيين العليبيين .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير المعدر السابق ، جزء ١٢ ، ص ٣٢٥

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : المعدر السابق ،جزء ١٢ ، ص٣٢٦

<sup>(</sup>٣) عاشور : الحركة العليبية ، جز ً ٢ ، ص ٩٧٦

واذا كان العليبييون قد نجدوا بدخول دمياط الا انهسم لم يستطيعوا تحقيق هدفهم كاملا وفشلوا في تخطي المدينة (۱). الى جانب الافرار والخسائر والمتاعب التي لحقتهم حين حاولوا ،وقد ادى ذلك الى طلب حنا الاول قائد الحملة من السلطان الكامل السماح لهم بالخروج من المأزق الذي وانعوا فيه ، وتركهم يعودون السبي بلادهم سالمين ، مقابل الجلاء عن البلاد ، فوافق الكامل على ذلك ، وطلب منهم رهائن عن ملوكهم يبقون معه حتى يسلموا دمياط وتم جلاء العليبيين عنها في ١٩ رجب سنة ١٦٨ ه / ٧ ايلول سسنة وتم جلاء العليبيين عنها في ١٩ رجب سنة ١٦٨ ه / ٧ ايلول سسنة ١٢٢١ م (٢) ، وعقد هدنه مع قائد الحملة لمدة ثمان سنوات مسن سنة ١٢٢١ م (٢) ، وعقد هدنه مع قائد الحملة لمدة ثمان سنوات مسن الطرفين الطرفين الطرفين العادل بن العادل .

تولى الكامل السلطنة بعد وفاة آبيه العادل في ١٧ جمادى الاخرى سنة ٦١٥ ه / ٣١ اب اغسطس ١٢١٨ م ، وقد اتسمت سياسسته بالتسامح السياسي والديني الى درجة تغريطه في حقوق العرب المسلمين ومن يقرأ تاريخه يرى ان ماقام به لايدل على تسامح ديني بقدر مايدل على التخاذل والتهاون أمام الاعداء . ويعسزو بعض المورخين أن نشأة الكامل العلمية أدت الى التفاهم مع الاعسداء ولا أظن أن النشأة العلمية والثقافيسة تعني التساهل في الحقوق ، بل كلما اتسعت ثقافة الانسان اسبح اكثر قدرة على

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : المعدر السابق ، جزء ۱۲ ، ص ۳۲۹ \_ ۳۳۰

<sup>(</sup>٢) إبو شامة : ذيل الروضتين ، ص ١٣٠

الخلاف بين افراد الاسرة الايوبية في عهد السلطان الكامل

نجح الايوبيون في صد الحملة العليبية الخامسة بسحبب تعاونهم ووقوفهم صفا واحدا أمام هجمتهم الشرسة على دمياط(1) واكتسب الملك الكامل نتيجة لهذا النجاح من النفوذ واللسطان ماجعله يفرض سيطرته على امراء الشام ، ولكن الايوبيين مالبثوا كعادتهم حين يزول خطر العدو أن عادوا الى مادرجوا عليه مسن صرف قوتهم في المنازعات الداخلية ، لتحقيق مطامع اقليمية (٢) بدأ الخلاف بين السلطان الكامل وأخيمه المعظم مند سسنة بدأ الخلاف بين السلطان الكامل وأخيمه المعظم عيسى وجشمعه ورغبته في جعل المناطق المحيطة به في بلاد الشام تحت امرته ولتحقيق ذلك هاجم حماه ، واستولى على بعض اعمالها مثل المعرة ولسلمية وكانت لابن عمه الناصر صلح الدين قلج ارسلان ، ولكسن

أدى الخلاف بين ابناء السلطان العادل ومطامعهم في التوسيع على حساب بعضهم بعضا ، وتعرض بعض املاكهم لهجمات الخوارزميسية السي خلافات شديدة تسببت مع جملة اسباب اخرى اليي قدوم الحملسية

الكامل باعتباره سلطانا للايوبيين فرض على أخيه الملك المعظم ترك

ما أستولى المه أفكان ذلك بداية الخلاف بينهما (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ١٢ ، ص ٤٦٣

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ١٢ ، ص ٤٦٣

<sup>(</sup>٣) ذيل الروضتين: ص ١٣٣ - ١٣٤ - ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، جزء ١ ، ص ٤٦٣ - المقريزي: السلوك ،جزء ١ ص ٤٦٤ - يوسف درويش غوانمه: اضواء جديدة على الملك النامر داود وتحرير بيت المقدس ، مجلة دراسات تاريخية العدد الرابع ، ص ٢١٢ ٠

العليبية السادسة ، فقد حدث في هذه الفترة الحرجة ازديد سلطة الخوارزمية الذين باتوا يهددون السلطنة الايوبية في الجزيرة وبشكل خاص املك الملك الاشرف ، وهرع الاخير الى أخيمه المعظم في دمشق سنة ٦٢٣ ه / ١٢٢٦ م طالبا منه العمل بسرعة لتوحيد جبهة البيت الايوبي أمام خطر الخوارزمية (١) ولكن المعظم ماحب دمشق أراد ان يستغل الفرصة التي اتيحت له لعالمه الشخصي فقيمن على اخيمه الاشرف في دمشق ، ولم يطلق سراحه الا بعد ان تعهد لمه بمساعدته في الاستيلاء على حمص وحماه ، ثم مهاجمة أخيمهما الكامل في مصر ، وقد تعهد الاشرف بذلك لينال حريت ثم نقصض ما اتفقا عليه ، لانه تعهد بمه مكرها ، وانضم بذلك ثم نقصف الكامل في مد الملك المعظم (٢) .

انقسم البيت الايوبي بذلك على نفسه الى فريقين ، عمــل كل منهما على الاستعانة بقوة خارجية ، فاستنجد الملك الكامــل بالامبراطور فريدريك الثاني (٣) طالبنا مساعدته ضد آخيه ، مقابل

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : المصدر السابق ،جزء ١٢ ،ص ٤٦٤

<sup>(</sup>٢) ابن الاشير: المصدر السابق ،جزء ١٢ ،ص ٢١ ـ ٢٢٠ انظر ذيل الروضتين ، ص ١٣٣ ـ يوسف غوانمه : امارة الكرك الايوبية ، ص ٢١١ ـ ٢١٠ — 352 . Wiet : Op . Cit . , P 352

<sup>(</sup>٣) هو ملك الامبراطورية الجرمانية المقدسة ، والذي سمعى اللي توسيع سيطرته على ايطاليا وصقلية ، ووعد البابا بالقيام بحملة صليبية إلى المشرق بعد فشل الحملة السليبية الخامسة وتزوج من يولاند وريثة عرش بيت المقدس وابنة حنادي برين انظر عاشور : اوربا في العصور الوسطى،جزء ١،٥ ٣٨٠ ٣٨٦

اعطائه بيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل (1). تليك الاملك التي لاتتبع له من جهة لانها من أملاك المعظم ، ولايملك حتى التنازل عنها • كما اتفق الملك المعظم مع جلال الدين الخوارزمي ضد أخيه الاشرف وحرضهم ضده ،فحاصروا عاصمته خلاط في ذي العَمدة سنة ٦٣٣ ه / تشرين الثاني نوفمبر ١٢٣٦ م (٢).

لم يلبث المعظم أن توفي سلخ ذي القعدة سنة ٦٢٤ ه / ١١ تشرين الثاني نوفمبر ١٢٢٧ م (٣) ، فخلفه في ممتلكاته ابنه الناص داود وهو شاب لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره (٤) ، ولم يكن على حظ من التجربة والخبرة ، فوجد السلطان الكامل في وفاة المعظم وتولية الناصر داود فرصة طيبة لتحقيق أهدافه ، وضم المنطقة التابعة لابن أخيه ، وجعلها تحت سلطته المباشرة ، فتوجه بعساكره في رجب سنة ٦٢٥ ه / ٢٠ تموز يوليو سنة ١٢٢٨ م الى بلاد الشام، حيث استولى على بيت المقدس ونابلس ،

لم يجد الناصر داود بدا من الاستنجاد بعمـه الاشرف موسـى الذي قـدم لمساعدته بناء على طلبه ، ولكنه ماليث ان اتفق مـع اخيه الكامل على الاستبلاء على دمشق في نهاية سنة ٦٢٥ ه /ســنة ١٢٢٨ م (٥)وادعى الكامل بأن ماقام به كي لاتقع البلاد في ايدي الطيبيين.

<sup>(</sup>۱) الشيال : المرجع السابق ، ص ١١٥ – 352 (١)

<sup>(</sup>٢) الشيال: المرجع السابق، ص ١١٤

 <sup>(</sup>٣) ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ١٢ ، ص ٤٧١
 غوانمه : اضواء جديدة على الملك الناصر داود ،ص ٩٨

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: المصدر السابق جزء ١٢ ،ص ٤٧٦ غوانمه : المرجع السابق ، ص ٩٨

<sup>5)-</sup> Wiet: Op. Cit., P 355

وصل الملك فردريك الى الشام بعد أن كان سبب استدعائـــه قـد زال فالملك المعظـم قد توفي ، واملاكـه وزعـت باتفاق الاخوين الاشـرف والكامل ، واستقر الوضع بين ابناء البيت الايوبي في الشام، ولم يعد الكامل محتاجا الى مساعدته (۱). والتفريط في بيت المقدس يودي مشاعر العرب المسلمين ، ومع ذلك فان السلطان الكامل عقـــد اتفاقية يافا (۲) التي تنـص فيما تنص عليه على تسليم مدينـــة القدس للصليبيين اضافـة الى مدن اخـرى .

آدى تسليم بيت المقدس للصليبيين بتلك السهولة الى اثسارة موجمة عاممة من السخط والاسى في العالم العربي الاسلامي ،وعدها الجميع وصمة في جبين السلطان الكامل وعصره وقد استغلهان ابن أخيه الناصر داود وأمر خطيب المسجد الاموي بالوعظ ضد هذا التصرف ، ونعتمه المورخون بالخيانة والتقصير ، واعتبروا ذليك العمل وصمة في الدين (٣) وقد أحس الكامل بذلك ، فحاول ان يبرر عمله بمبررات لم يقتنع الناس بها .

## ٤- انحلال السلطنة الايوبية وسقوطها :

آ ـ الخلافات بين افراد الاسرة الايوبية في عهد السلطان الكامل :

اتضح انحلال الدولة الايوبية منذ توقيع معاهدة يافا بين السلطان الكامل محمد وفردريك الثاني ، وزاد الامر وضوحا اثر وفاة

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: المصدر السابق ، جزء ٤ ،ص ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) عاشور : المرجع السابق ، ص ٩١ ، نقلا عن المقريزي : السلوك

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : المصدر انسابق ، جزء ٤ ، ص ٢٤٣

السلطان الكامل في رجب سنة ٦٣٥ ه / مارس آذار ١٢٣٨ م (١) وكان لهذا الانحللل مظاهر متعددة على رأسها :

- نشوب حروب بين امراء الايوبيين كادت تكون مستمرة
- روال فكرة السلطان الاكبر الذي كان يعترف به وبسلطته جميع امراء الايوبيين ، ويعجر ن انفسهم تابعين له فزال بذلك التضامن العائلي وتبع ذلك محاولة كل آمير الحفاظ عليلي امارته ولو بالاستعانة بالاعداء من صليبيين وغيرهم ، بعد ان كانت فكرة قتال الصليبيين وافراجهم واجب الاسلوة الرئيسي .

وقد تجلت الخلافات العائلية بأجلى صورها في محاولة الناصر داود العودة الى ملكه السابق في دمشتق في جمادى الاولى ٦٢٦ ه / نيسان ابريل ١٢٢٩ م ، وفشله امام تحالف عميه الاشرف والكامـــل ضده ، ومن ثم فانه قنع بالكرك والسلط والبلقاء ، حيث شــكل بها امارة الكرك الايوبية ، على حين أعطى الكامل مدينة دمشــق لاخيـه الاشرف ، مقابل تنازله له عن جهات في الجزيرة (٢) .

لم تتوقف الخلافات العائلية في سلطنة الكامل عند هذا الحد، بل ان مابدا للعيان انشقاقها الى فريقير ، فقد انشتن الاشرف على أخيه الكامل ، وتحالف مع اقربائه في حمص وحماه وحلب ، على حين

<sup>(</sup>۱) ابو شامة : ذيل الروضتين ، ص ١٦٦

 <sup>(</sup>۲) الذهبي : دول الاسلام ، جزء ۲ ، ص ۱۳۳ \_
 ابن واصل : المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ۲۵۷ \_

بقيت امارة الكرك تمثل مركزا لتوازن القوى بين الفريقين المتنازعين ويعبر اليونيني (1) عن ذلك حين يذكر حديثا لاحمد الامراء مصلح السلطان الكامل يقول فيه : (أنت وأخوك الاشرف موسى حمثل الميزان لايرجح عليك ولاترجح عليه ، وقد بقي بينكما الملك الناصر داود، فالى أي جهة مال ترجحت ) ، وكادت تقع حرب بين الفريقين لولا وفاة الاشرف موسى في محرم سنة ١٣٥٥هم / اغسطس آب ١٣٣٧م (٢)

استمر المالح اسماعيل كسلفه الاشرف في تحالفه مـــع اقربائه ضد السلطان الكامل ، مما دفع بالسلطان الى الخروج الـــى دمشق بعد ان استمال اليه ابن أخيه الناصر داود صاحب الكـــرك وعـدوه بالامس ، فاضطر المالح اسماعيل تحـت ففـط هذه القـــوة الى التنازل عن دمشق مقابل بعلبك والبقاع وبصرى .

## ب - العادل الثاني والصالح ايـوب:

توفي السلطان الكامل في مدينة دمشق بعد دخولها بمـــدة قصيرة • فبايع كبار رجال دولته ابنه الاصغر العادل الذي عــرف بالثاني ( ٦٣٥ – ٦٣٧ ه / ١٣٤٨ م ) متجاهلين ابنه الاكبر الصالح ايوب الذي كان يحكم املاك والده في الشمال من قاعدته سنجار. كما جعلت دمشق للملك ألجواد ـ زوج ابنة الاشـرف موسـى ـ

<sup>(</sup>۱) الذيل على مرآة الزمان ، مطبعة دار المعارف العثمانية ، الهند ١٩٦١ م ، جزءً المصرف ١٣٨

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ الروضتين ، ص ١٦٦

لم يرق هذا العمل للصالح نجم الدين ايوب ، وشعر بأن توزيع أملاك ابيه الكامل لم يكن عادلا ، وأن الذين قاموا بهذا العملل كانت غايتهم ابعاده عن المناطق الرئيسة ليجعلوا السلطان العلال الشاني الذي كأن طفلا غرا ، وليسلم خبرة وتجربة في الحكم تحت سيطرتهم المباشرة ، فنهض الصالح ايوب للمطالبة بحقم في عرش ابيه ، ولما لم يكن يستطبع اثبات ذلك الا باستخدام القوة ،فانه سار باتجاه دمشق ، حيث ملكها من صاحبها مقابل اعطائه املاكا

آدى تحرك الصالح ايوب للمطالبة بحقـه الى وقوع العداء بينه وبين أخيـه الملك العادل الثاني • وأراد كل منهما ان يثبت حقـه بالقوة ، واستعان الصالح بالجنود الخوارزمية على حين اســـتعان العادل الثاني ببعض ابناء البيت الايوبي • وتقدم الصالح ايوب الـى مصـر بعد ان ترك ابنه نائبا عنـه في دمشق • وسنحت له الفرصة بدخول القاهرة في ذي القعدة سنة ٦٣٧ ه / ١٩ حزيران يونيو ١٢٤٠م اشر مؤامرة دبرها ضد أخيـه فيها (١) • وبذلك انتهى دور العادل الثاني ، وتربع الصالح ايوب على عرش السلطنة •

في الشـمال في سنة ٦٣٧ ه / ١٢٣٩ م

كان الصالح ايسوب شخصية قوية ، وقد شسهد عصره احداثسا داخلية وخارجيسة هاملة ، من ذلك أن أقاربه نهضوا للعمل ضده، فقد استرد عمله الصالح اسماعيل مدينة دمشق ،وسجن ابن الصالل ايوب ونائبه فيها ، ثم تحالف ضده مع الناصر داود وصلحلل حمص مع الطيبيين ، وتوجه الجميع نحو الجنوب باتجاه مص ، كما

<sup>(</sup>۱) الذهبي دول الاسلام ، جزء ۲ ، ص ۱۶۲ - ۱۶۳

سار اليهم الصالح ايوب ، والتقى الفريقان في معركة عند مدينسة غره ، حيث انتصر الصالح ايوب على هذا التجميع ، ووطد سيلطته في الداخيل ،

## ج ـ الناص داود واسترداد بيت المقدس:

لم يحاول الايوبيون استعادة بيت المقدس منذ تسلمه فردريك الثاني حتى سنة ١٣٣٧ ه ، على الرغم من بقائها غير محصنة حسب اتفاقية يافا بين السلطان وفريدريك الثاني ، ويعود سبب عدم تحصينها الى الظروف السيئة التي كان يعيشها العليبيون في تلك الفترة ، أما عن الاسباب التي دعت الايوبيين الى الركون مسع الطيبيين ، وعدم استعادة بيت المقدس فتعود بالدرجة الاولى السى الخلافات التي نشبت بين افراد الاسرة الايوبية (۱) ، والى تعرفهم اللهوات التي نشبت بين افراد الاسرة الايوبية (۱) ، والى تعرفهم اللها هجمات عدد من القوى على رأسها الخوارزمية ، فقد هدد هولاء الخلافة العباسية في بغداد ثم هاجموا بعض المناطق التابعة للسلاجقة والايوبيين ، فاستولوا على خلاط في جمادى الاولى سنة ١٩٣٧ ه / نيسان ابريل سنة ١٩٣٠ م (٢) ، وقد افزعت همجية الخوارزميلية عكام العرب المسلمين في المنطقة فتناسوا خصوماتهم وعملوا يسدا واحدة للقضاء عليها فقد تحالف الايوبيون مع سلاجقة الروم ،وعملوا معا على استرداد خلاط (٣) ، ولم يلبث سلطان الخوارزمية أن قتل ومتمرقت دولته على يد المغول ، الذين أصبح خطرهم قاب قوسسسين

<sup>(</sup>۱) انظر فیما سبق

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : المصدر السابق ،جزء ١٢ ، ص ٤٨٧ – ٤٨٨ الذهبي : دول الاسلام ، جزء ٢ ، ص ١٣٣

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المصدر السابق ،جزء ١٢ ،ص ١١١ و ص ٤٨٩

أو أدنى من املاك الايوبيين في الجزيرة (1) . كما تعرض الايوبيون لخطر جيرانهم سلاجقة الروم احلافهم بالامس ، الذين طمعوا بملكية خلاط والرهما وحران .

وعلى الرغم من هده الطروف السيئة التي كانت تحيط بالايوبيين والتي يمكن تلخيمها بالتمزق الداخلي والاعداء المتربمين بهمم على الحدود ، فإن الناصر داود نهض في سنة ٦٣٧ ه / ١٢٣٩ م لتحرير بيت المقدس ، وساعده في تحقيق هدفه الامور التالية :

- \_ رغبته الكاملة في تحرير بيت المقدس
- وفاة عمد السلطان الكامل محمد الذي سلم بيت المقدس لقمة
   سائغة للصليبيين •
- قيام الصليبيين بتعزيز وجودهم في المدينة المقدسية، مخالفين بذلك بنود اتفاقية يافا ، فأعمادوا بناء بعض أسوار القدس ، ثم عمروا في غربيه قلعة جعلوا برج داود من ابراجها (٢) ، وشحنوها بالجند والعتاد ، وحاصلا الناصر داود بيت المقدس واجتاحه في جمادى الاولى ٦٣٧ هكانون الاول ديسمبر ١٣٣٩ م وظهره من الفرنج (٣) .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ١٢ ، ص ١٩٥ - ١٠٥

<sup>(</sup>٢) اليوثينسي : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٤١ ابن واصل : المصدر السابق ، جزء ٥ ، ص ٢٤٦

 <sup>(</sup>٣) هاملتون جب: صلاح الدین الایوبي ، ترجمـة یوسف ابیش
 بیروت ۱۹۷۳ م ص ۲۲۲

بقي بيت المقدد في يد الناصر داود حتى سلمه الصالحات اسماعيل صاحب دمشق ثانية للطيبيين ، مقابل مساعدتهم لحصر عسكريا ضد ابن اخيه الصالح نجم الدين ايوب صاحب مصر (١) شم عمل الصالح ايوب بمساعدة جنوده من الخوارزمية على استعادته في سنة ١٢٤٤ م

## د - الصالح أيوب والخرارزمية :

كان الصالح ايوب قد حالت الخوارزمية منذ كان في شمال بلاد الشام في ستجار للوقوف أمام اعدائه من جيرانه و وكان جنود الخوارزمية قد شردوا من المغول بعد أن قضوا على دولتهام فتقدموا يعرضون خدماتهم الحربية لكل من يريدها من ملوك الدول الاسالامية المجاورة (٢) فضم الصالح ايوب بعض هولا اليه ، وشكل منهم فرقة كبيرة استعان بها لمجابهة تحالف الايوبيين مصع الصليبيين ضده ، وكانوا سببا في الانتصار الذي حققه على هدا الحلف في معركة غرة ، كما ساعد هولا الصالح أيوب في استعادة الحلف في معركة غرة ، كما ساعد هولا الصالح أيوب في استعادة بعض المدن على ساحل فلسطين اضافة الى طبرية ونابلس وبيت المقدس و

كان الخوارزمية يأملون أن يكافئهم الصالح ايوبببالسـماح لهم بالاستقرار في مصر ، فخاب أملهم فانقلبوا ضده ، فسـسار اليهم وقاتلهم وانتصر عليهم ، ثم استغل وجـوده في بلاد الشـام ، فدخل مدينة دمشق ، كما فتح مدينـة عسـقلان (٣) .

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: المصدر السابق ، جزء ه ، ص ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) الشـيال: المرجع السابق ، ص ١٢١

<sup>(</sup>٣) عاشور: مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك ، ص١٠٤

وهكذا تمكن الصالح أيوب من أن يعمل على تقليص الاراضي التابعة للصليبيين حتى ابواب يافسا ، كما عمل على توحيد الدولة الايوبية ثانية تحت سلطته حتى مدينة دمشتق مع بيت المقسدس ،

واذعمن لله جميع الملوك الايوبيين في الشام بالطاعمة •

أدى استرداد بيت المقدس على يد الناصر داود ، ومن شم على يد الصالح ايوب الى قدوم حملة طيبية سابعة وجهتها دمياط في سنة ١٤٧ ه / ١٢٤٩ م وفي تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر توفي السلطان الصالح ايوب ، فقامت ارملته شجر الدر بدور بارز ، فقد اخفت خبر وفاة زوجها ، وأخرجت الكتب والمراسيم باسلطان ، كما أخذت البيعة من المماليك لتوران شاه ابن الصالح ايوب المقيم في حصن كيفا ، وأرسلت اليه حاضة له على الحضور ايوب المقيم في حصن كيفا ، وأرسلت اليه حاضة له على الحضور فأتى وكانت هزيمة الحملة الطيبية السابعة على يديه ، وجسرت بينه وبين المليبيين مفاوضات كانت لصالح الايوبيين وعقد على اثرها معاهدة كان من شروطها ان يدفع الصليبييون للايوبييسن مبالغ ضخمة من المال ، مقابل فداء الجيش الفرنسي ، وأن يدعسوا دمياط فداء لملكهم لويس التاسع ، وأن يكون هناك صلح مدتهم

كان لمقتل الملك المعظم توران شاه وانهاء الدولة الايوبية في مصر اثار بعيدة المدى لحدى ايوبية الشام ، الا أشار ذلك مشاعر السخط والغضب والكراهية في نفوس أشياع الايوبية ، فارتفعت أصوات الساخطين والمتذمرين ، وكان رد الفعل سريعا عندما بادر الملحك الناصر يوسف صاحب حلب بالزحف الى دمشق وتمكن منها بمسحاعدة الامراء الذيب حسن كاتبوه ورغبوه في فتحها ، كما توسع فحي الصلت وعجلون ،

وبررت الكرك في تلك الفترة ايضا على يد الملك المغيث عمر ابن العادل الذي اعتلى عرش امارة الكرك في ١٣ ربيع الاول سلم ١٤٨ ه / ١٦ يونيو حزيران ١٢٥٠ م ورتب اموره بها ، وأعاد لامارة الكرك سابق عهدها ، وأصبحت تضم البلقاء والكرك والشوبك ، وعادت امارة الكرك لتلعب دورها من جديد في الصراع بين الايوبييسن والمماليك الذين لم يعترف الايوبيون بشرعية توليهم الحكم في مصر ،

وكان طبيعيا ان يوثق المغيث عمر صلاته بأقربائه من البيت الايوبي لتتوحد صفوفهم أمام المماليك في مصر ، فبدأ يتقرب السى الملك الناصر يوسف صاحب دمشق وطلب ، ووعده بأنه لن يتخذ اي أمر الا بعد مشورته وأخذ رأيه · فرحب الناصر يوسلب بهدذا العرض وأقره على الكرك فاستقر أمره · وبذلك اعترف الملك الناصر يوسف بشرعية تملك الملك المغيث عمر لامارة الكرك تمكينلل لوحدة الصف الايوبي ·

حاول ايوبيو الشام بعد ان نظموا أمورهم فيها ان يعملوا

على استعادة مصر والقضاء على المماليك ، الا انهم فشلوا ، كما حاول الملك المفيث عمر الاستيلاء على مصر لصالحه الا انه فشلل وعساد الى الكرك ، وانشغل الايوبيون بعدها بخطر مدمر ، اجتاح العالم العربي الاسلامي واكتسح بغداد وقضى على الخلافة العباسية في ١٤ صفر ٦٥٦ ه / ٢٠ فبراير شباط ١٢٥٨ م وهو الخطر المفرق.

وكان خطر المعول الداهم يضغط بشدة على الامراء الايوبيين بالشام ، ومع ذلك لم يستفد هولاء من اخطاء الماضي ، ولم يحاولوا توحيد الصفوف والوقوف صفا في وحمه هذا الخطر المدمر ، وأخذت دمشق والكرك تتنازعان الزعامة وتتصارعان مما أدى الى استنزاف قموى دمشق وضعفها أمام المد المعلم الذي احتاح الشام ، فلم تقو لا غيرها من الامارات الموزعة في بلاد الشام على الصمحود امامه ،

وكان للاسطورة التي اشيعت عن المعول بأنهم قرز لايمكسن قهرها أعظم الاثر في انتشار حالة من الذعر بين أهاني الشسام، فمنهم من فر ألى القرى ، ومنهم من لاذ بالبادية ، ومنهم من لجأ الى مصر • في حين تسابق الملوك والامراء الايوبيون في الشام وقد شلهم الخوف الى تقديم الولاء واعلان الخضوع ألى هولاكو ، فمنهم من حضر طاععا ومنهم من أرسل رسله معلنا خضوعه وطاعتسه • فالملك الناصر يوسف اعتذر لهولاكو عن عدم حضوره بنفسه ،وأرسل اليمه ولحده العزيز محمد وحمله عدد ا من التحف والهدايا ، ولكن هولاكو لم يقبل عذره ، وطلب منه الحضور بشخصه وهدده وتوعسد •

أما الملك المغيث عمر أمير الكرك ، فقد أرسل ابنه الملك العزيز، فاجتمع الملك العزيز بهولاكو بمدينة تبريز ، وقدم اليه رسسالة من واللده يلتمس فيها أمانا لله ولامارته ، فحصل عليه .

ولما وصل الهمول الى شمال الشام خاف أهاليها كثيرا، وحاول الملك الناصر يوسف ملك دمشق الوقوف في وجههم ، فحشد قواته وأرسل في طلب العون من الملك المغيث أمير الكرك ، كما ارسلل المورخ الحلبي الشهير كمال الدين عمر بن ابي جراده للمعروف بابن العديم الى مصر يستنجد ويطلب العون والمساعدة ، وعلى الرغم من ذلك فان اهالي دمشق خافوا الهمول وهاجروا منها للى مصلر وهلك الكثير منهم في الطريق ، كما غادرها ملكها الايوبي الناصر وهلك الكثير منهم في الطريق ، كما غادرها ملكها الايوبي الناصر يوسف بنذالة وجبئ تاركا مصيرها التعس في ايدي اهاليها ،الذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن مدينتهم فاعتلى الاهاليي السيا أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن مدينتهم فاعتلى الاهاليي غضرة بقصد الدخول الى مصر ، وكان طبيعيا ان تستسلم دمشق منذ الهجمة الاولى ، وتم ذلك في ٢٦ ربيع الاول ١٥٨ ه / ١٣ مارس اذار ١٢٦٠ م وتسلمها نواب هولاكو ، ويذلك تكون امارة دمشيق الايوبية قيد سقطت وانتهت ، ولم يبق مين الامارات الايوبييات

أما حمص وحماه فقد بقيتا تحت حماية الايوبيين وبرغبة قطـر شخصيا حيـث أقر كـل أمير على امارته لبلائهما في معركـة عيـن جالوت • وأما الكرك فقـد أرسل الملك المغيث عمر قواتـــه للمشاركة في شـرف الجهاد ضـد المعر في ، وبعد الانتصار ، ارسل المغيث

كتبه الى قطر طالبا منه أبقائه على ما في يعده ، فأجابه بشرط أن يتولى الكرك والشوبك فقط • أما الصلت والخليل والبلقاء ،فقد انتزعها منه •

وحين تولى الملك الظاهر بيبرس عرش السلطنة المملوكيسية، اعتقل الملك المغيث عمر صاحب الكرك ، وأرسله الى الديار المصرية حيث قتل هناك ، وكان ذلك في سنة ٦٦١ هـ / ١٢٦٣ م ٠

وعلى الرغم من تعدد الاسباب التي ذكرها المورخسون عسن اعتقال الظاهر بيبرس للمغيث عمر والتي يمكن الوثوق ببعضها والحدر من بعضها الاخر يمكن القول ان اهم هذه الاسباب همو خوف الظاهر بيبرس على عرشم من المغيث عمصر ، لانم كان يدرك قصوة المغيث ومبلمغ طموحمه .

لم يبق بعد القضاء على امارة الكرك الايوبية سوى امارة حمص التي لم تلبث أن أصبحت نيابة مملوكية بعد وفاة صاحبها وامارة حماه التي وضع أميرها نفسه تحت حماية المماليك وكأنه أمير منهم ، حتى أنه يمكن القول انه بانتهاء الملك المعيدت عمر واعتقاله انتهت الدولة الايوبية بالفعل في بلاد الشام ، بعد ان حملت لواء الجهاد والنضال فترة من أحلك فتران العالم العربي والاسلامي ، وفربت أروع الامثلة في التضحية والفداء ، وفيها يقول ابن الاثير : ( ولعمري أنهم نعم الملوك ، فيهم الحلصم

أما ملوك مملكة حماه الايوبية بعد سقوط السلطنة الايوبية في مصر شهم : الملك المنصور الثاني محمد ( ٦٤٢ – ٦٨٣ هـ / ١٣٤٤ –

17٨٤ م ) الذي عمت الاضطرابات مصر والشام في عهده ، وسقطت دولة بني ايوب وانتقل الحكم الى المماليك البحريمة في مصر، وعلى الرغم من ذلك فقد بقي الملك المنصور الثاني محمد علد، الحياد اثناء هذه الاضطرابات .

وحمين تعرضت الشام لخطر الغزو الهفولي وستقطت طلب فلي أيديهم توجمه كبراء حماه الى حلب ومعهم مفاتيح حماه طالبيان الامان لاهل حماه فامنهم هولاكو ، وتسلم المدينة والقلعة ، وفلل الملك المنصور الثاني محمد منها الى دمشق وفي نيته التوجمه الللي

وبعد انتهاء المعارك بين قطر والمعول أقر الملك المنصور على حماه ، فعاد اليها وقبض على جماعة كانوا من المتعاونين مع المغول واعتقلهم • وانتهج الملك المنصور الثاني محمد سياسلله بعيدة النظر أدت الى بقاء الحكم الايوبي في حماه •

توفي الملك المنصور محمد في دمشق في شوال سنة ٦٨٣ ه / ١٢٨٤ م ، وكان قد كتب في اثناء مرضه كتابا الى السلطان الملك المنصور قادون يساله اقرار ابنه الملك المظفر محمود في مملكته على قاعدته ، فوافق على التعيين .

وجد الملك المظفر حماه بعد أبيه قوية عزيزة • وقد تابع عمه الملك الافضل ـ الذي كان الساعد الايمن لابيه الملك المنصور، جهوده في خدمة الملك الجديد بالروح والاخلاص نفسيهما اللذيين أبداهما لاخيه المتوفى • حتى ساد حماه الهدوء الداخلي ، وطغيت أخبار الفتوحات العسكرية وتحرير بلاد الشام من آخر معاقــــــل

الصليبيين وخطر الهمه ل في الإجواء السياسية العامة •

اتخـذ الملك المظفر سياسة عدم التدخل في شوّون الحكم فـــي مصـر والالتزام بخـط واضـح وصريح هـو الانصياع للحاكـم بمصـــر آيا كان .

لذلك كانت علاقة الملك المظفر بالسلطان قلاوون جيدة ، وقد شاركه في العديد من المعارك ، واستمرت الحال على ذلك في عهد الملك الاشرف الذي حدثت في ايامه عدة معارك وغزوات وتم في عهده سقوط آخر مواقع الصليبيين اثر معركة عكا بمشاركة الملك المظفر وعسكر حماه ، ثم انتقلت حلبة الصراع نحو بلاد الارمين ، كما بقي على الحياد من الاحداث التي جبرت في سنة ١٩٩٢ ه / ١٢٩٢ م والتي آدت الى تفيير في الحكم المملوكي .

توفي الملك المظفر محمود في يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة ٦٩٨ ه / ١٢٩٨ م وقد اجتمع اثر وفاته ابسن عمه ابو الفداء ، والامير صارم الدين ازبك المنصوري وأخوة ابي الفداء أسد الدين عمر ، وبدر الدين حسن لبحث من يخلسف الملك المظفر ، الا انهم اختلفوا في ذلك ولم يستطيعوا التوصل الى قرار وصادف ان قرا سنقر اخرج من السجن ، فسلم نيابة السلطنة بحماه وبذلك خرجت مملكة حماه من يحد البيت التقوي الايوبي لاول مسرة منذ تأسيسها ، وأصبحت تحكم من قبل رحالات المماليك بدءًا مسن حكم قرا سنقر الذي خلفه كتبغا في ٢٤/ شعبان سنة ٩٩٦ ه /١٢٩٩م تميزت فترة حكم كتبغا بالنشاط العسكري ، ولكنه مالبسث تميزت فترة حكم كتبغا بالنشاط العسكري ، ولكنه مالبسث

من المدينة • فعمل ابو الفداء على تسلم مهمة الدفاع عنهـــا • ومالبث كتبغا أن توفي في ذي الحجة سنة ٧٠٢ ه/ ١٣٠٢ م ، فأرسل ابو الفداء اثر وفاته يعرض على السلطان توليته حماه على قاعـدة اهلـه • لكن رسالة أبي الفداء وصلت متأخرة اذ كان السلطان قد قرر عليها سيف الدين قبجـق نائبه في الشوبك فوعـده الســـلطان بحكمها مستقبلا •

وبعد تسلم حكم حماه من قبل عدد من الامراء المماليك انتقلت الى ابي الفداء ، الذي كان قدد تدرج في سلك الخدمة مند نعومة اظافره لعلمه ونباهته وحسن تصرفه .

ارتبط ابو الفداء بالسلطان محمد بن قلاوون بصداقة قويــة، وبقي مخلصا لها، لانـه أدرك ان مستقبله السياسي مرتبط بهـــده الصداقة ، ذلك أن سلاطين المماليك كانوا دائما وابدا حريصين على اعادة حماه الى حكمهم المباشـر ،

وبذلك يكون ابو الفداء قد حفظ للسلطان صنيعه في اعدادة الحكم للبيت الأمولي، وعمل هو شخصيا على تهيئة ولي للعرش خشية من أن يحدث بعد وفاته ماحدث بسبب الوفاة المفاجئة للملك المظفر الثالث محمود حين توفي دون أن يهيئ وليا لعهده ولذلك فانه عمل على تهيئة ابنه محمد ليتسلم عرش حماه من بعده ،وان يمهد بذلك بتقريب ابنه من السلطان وتعريفه به في كل فرصه ومناسبة وسعى ألى اخراج المماليك منها برضاء السلطان النذي أصدر مرسوما بنقلهم الى حلب مع ابقاء اقطاعاتهم التي في حمده حتى يعوضوا عنها ، ولم يبق في حماه صوى من اختار ابو الفداء مقامه عنده ،

توفي ابو الفداء في محرم من سنة ٧٣٢ ه / ١٣٣١ م عن عمر يناهز ستين عاما وذلك بعد مرض ألم بـه .

تنبع عظمة أبي الفداء من شخصيته المتزنة ومخططه الواضح وهـو صاحب همـة عالية وطموح كبير مـع اصرار وعناد وعـدم قبـول بالحلول الوسـط الا على اساس مرحلي ضمن مخـطط أصـر على تنفيذه ونجـح في التخطيط والاسلوب والتنفيذ • فأبو الفداء عالم ومـورخ عـرف العلم وقـدره ودرس التاريخ وألف فيـه ، اضافة الى ذلك عـرف أهميـة الجغرافيا وتوجيهها للتاريخ في عصـره •

كان الامر مهيئا لناصر الديمن محمد بن ابي الفداء لاسمتلام زمام الحكم في مملكة ابيم ، مويدا من السلطان الحاكم في مصمر وبلاد الشام بعد وفاة ابيه أبي الفداء سنة ٧٣٢ ه / ١٣٣١ م وسمي بالسلطان الملك الافضل ناصر الدين ، وقد حكم بين سنتي ٧٣٢ - ٧٤٣ م / ١٣٣١ م .

حاول الملك الافضال اتباع سياسة ابيه في التقرب من السلطان في مصر ، كما شارك في الحملات العسكرية التي خاضها المماليك في فترة حكمه ، الا انه لم ينه رضاء أهالي حماه المطلق عليه تصرفاته ، وتواردت الشكاوى ضده الى السلطنة ، ومالبث أن فقيد سينده بوفاة السلطان الملك الناصير محمد بن الملك المنصور قيه الوون المالحي والدي عهد لوليده السلطان الملك المنصور أبي بكر ،ولذلك ماليث ان عيزل على يند توصون الذي نقله الى دمشيق وجعله أميرا من جملة امرائها ، بعد ان حكم حمنه عشر سنين ، وذلك لكثرة الشكاوى التي قامت ضده ولتغير سيرته .

وبعزل الملك الافضل انتهت مملكة حمصاه الايوبية وانتهى على على الملك الافضل انتهت مملكة حماه من مملكة الى نيابسسه، وانتقل حكم بللاد الشام نهائيا الى المماليك .

#### الفصــل الرابــــع

## دور الزنكييين والايوبيين الحضيناري

- الحياة العلمية والفكريـة
- ـ أسباب بناء المدارس
- المؤسسات التعليميــة
  - T المحدارس
  - ب ـ المسساجـد
- ج ـ الاربطة والخوانحق
  - ـ التدريـــس
- \_ اعضاء الهيئة التعليمية
  - آ ـ المدرســون
  - ب ـ المعيــدون
- ثقافة العصر العامــة
- المدارس المحدثة في عهد الدولة الزنكية والايوبية
  - ٧- الحياة الاقتصاديـــة
    - ـ الزراعــــة
    - ـ الصناعـــــة
    - \_ التجــــارة
    - \_ النقــــود
  - ٣- الحياة الاجتماعيــة
  - ٤- الجيش البـــرې والبحــري
    - ۔ الجیـش البــري
  - آ في عهد الزنكيين
  - ب في عهد الايوبيين
    - الجيش البحسري •

# الفصيال الرابسيام الدفاري دور الزنكيين والايوبيين الحضاري

#### 1- الحيساة العلمية والفكرية

- أسباب بناء المدارس

أهتم الرنكيون ومن ثم الايوبيون بالعلم والعلماء ، ونهضوا بفتح المدارس حتى زاد عددها في تلك الفترة زيادة تلفت النظر في بلاد الشام أولا ، ثم في مصر والشام ثانيا ، وقد عجب ابن جبير الذي زار بلاد الشام في سنة ٥٨٠ ه / ١١٨٤ م من نهضتها العلميسة وسر لكثرة دور العلم والمساجد فيها وفضلها في هذا المجال على بلاد المشرق عامة ، ونصح نشاة المغرب بالتغرب في طلب العلم ، ودخول بلاد الشام للنهل من علومها ومعارفها ، حيث يجدون الامسور المعنيات ، كما قرر أن الغرباء من طلبة العلوم فيها لايدخلسون تحصر ،

ومما لاشك فيه أن ازدياد عدد المدارس كانت له اسباب قوية أهمها :

السكان بناء المدارس في العهد الزنكي ضمن اطار حركة الاحياء السني فقد اهتم الزنكيون بنشر المذهب السني عامة والحنفي خاصـة وتتضح غايـة نور الدين من فتحه للمدارس حين نعلم ماقاله لجماعة من العلماء اجتمع بهم : ( نحن ما أردنا ببنـــاء المدارس الا نشر العلم ودحـض البدع من هذه البلدة ، واظهـار الديـن ) . كما شـجع الايوبيون بناء المدارس للغرض نفســه الديـن ) . كما شـجع الايوبيون بناء المدارس للغرض نفســه

فقد كان بناء صلاح الدين للمدارس ضمان خطة موضوعة و الاهتمام الكبير الذي حظي به العلماء والمدرسون و فقد وفر لهم نور الدين ومن بعده صلاح الدين والايوبيون عموما سبل الرعاية والتشجيع ، كما وفروا لهم الدخل الكبير والمساكات حتى يتفرغوا للعلم ونشره و ومن شدة اهتمام نور الدين بالعلم ، فانه كان يعمل على انتقاء المدرسين بنفسه ، ويستقدمهم من أماكن بعيدة ، ويفتح المدارس الكثيرة مسن أجلهم و وكان يكفي وجود عالم من العلماء في مادة مسن المواد كدافع لبناء مدرسة ليقوم بالتدريس فيها و فقد بنى نور الدين مدرسة لشرف الدين بن ابي عصرون في دمشق ، وفوض اليه التدريس فيها و وسمح له بأن يوليها من شاء وينى لقطب الدين الينسابوري مدرسة لم يتمها و كانت الغاية وبنى لقطب الدين الينسابوري مدرسة لم يتمها واساتذة متعمقين وبالمذهب السني ، كيما يتولوا الوظائف الحكومية و

ا همة كل من نور الدين وصلاح الدين العالية في نشر الاملى والوقوف بحزم للنهل من العلم ولنا فيما كتبه ابو شامة أكبر دليل على ذلك و فقد تحدث عن نور الدين فقال (فاما فكره ففي اظهار شعار الاسلام وتأسيس قاعدة الدين من بناء المدارس والربط والمساجد ، حتى أن بلاد الشام كانت خالية من العلم وأهله ، وفي زمانه صارت مقرا للعلما والفقهاء والصوفية ، لصرف همته الى بناء المدارس والربلط وترتيب أمورهم ، والناس آمنون على اموالهم وانفسهم وترتيب أمورهم ، والناس آمنون على اموالهم وانفسهم .

3- كانت المدارس تدرس العلوم الدينية ، لذلك قصد السلطين
 والامراء والاغنياء من تأسيسها التقرب الى الله وكسب الثواب .

## المؤسسات التعليمية :

تنوعت أماكن التعليم في ذلك العصر وتعددت ، فالمسمد ارس والمساجد والخوانق والربط كلها أماكن لتلقي القرآن والعلوم الدينية وعلوم اللفحة العربية وغيرها .

## آ - المدارس:

كانت المدارس على نوعين أحده كان في أصله منزلا ، ولذلك لا طابع خاص له • والاخر بني خصيصا للتدريس • وكانصيت المدرسة في العصر النوري وأوائل الايوبي ذات ايصوان أو ايوانين ، لتدريس مذهب فقهي أو مذهبين • ثم ظهر بعد ذلك الطراز والايوانات الاربعة ، مستطيلة البناء يتوسطها فناء كبير مربع ، يتوسط كل جانب من جوانبه الاربعصة ايوان كبير يدرس بكل منها فقه امام من الائمة • وهناك وصف لمدرسة نور الدين زنكي لابن جبير الذي قال : ( مصن أحسن مدارس الدنيا منظرا مدرسة نور الديبهر حمده الله وبها قبره • وهي قصر من القمور الانبيقة ، ينصب فيها الماء في شاذروان وسط نهر عظيم • ثم يمتد الماء في ساقية مستطيلة الى ان يقع في صهريج كبير وسط السدار • فتحار الابصار في حسن ذلك المنظر ) •

كانت المدارس التي تدرس الفقه آكبر المدارس ، بل هي اشبه بالجامعات لانها معاهد للتعليم العالي ، تختص في تدريس مذهب ممن المذاهب الاربعة وقد يدرس في مدرسة اكثر من مذهب واحد • ففي عهد نور الدين ، كان الاهتمام بتدريس المذهب الحنفي • وفي عهد صلاح الدين أصبح الاهتمام بتدريس المذهب الشافعي • ويمكن القول أن غالبية المدارس في تلك الفترة كانت توقف لتدريس الفقه الشافعي او ألفقه الحنفي ، أو تكون شتركة بين الشافعية والحنفية • وهناك مدارس أقبل عدد اللحنابله ، وتكاد تنعدم مدارس المالكية •

لم تكن المدرسة للتدريس فقط ، بل كانت مكانا لدفن و القصر في الفالب ، كما كانت مسجد او كان يلحق بها مسجد تودى فيده المسلاة ، فمدرسة الكلاسة مثلا كان يلحق بها مسجد وغيرها كثير كما كان يلحق بها مسجد وغيرها كثير كما كان يلحق بالعدرسة ستن للمد رس ، فقد الحق بدار الحديث الاشرفية دار للشيخ المدرس فيها ، كما قطن الفخر بن عساكسسر بمدرسة الجاروخية ،

كان يلحق بالمدرسة مكتبة عامرة بالكتب النفيسة يستخدمها الطلاب والاساتذة • وكانت الكتب مرتبة البيوت مقسمة الرفــــوف ، مفهرسـة لسهولة الوصول اليها على ادق وأفضل طرق تنظيم المكتبات في عصـورنا •

وكانت الكتب توقف على أشخاص بعينهم أو تودع في المدارس والزوايا للصالح العام • فقد وقف نور الدين كتبا كثيرة على أخـذ العلم • والـى جانب المكتبات العامـة فقد كان هناك مكتبات خاصـة لها قيمتها العلمية ، فقد كانت مكتبة القاضـي الفاضل عبد الرحيـم

ابن علي البيساني العستقلاني ، تتألف من مئة الف مجلدة • ولـم تقتصر المكتبات في عهد الاسرتين على المدارس ، بل الحقسست بالجوامع مكتبات كبيرة ، فضلا عن المكتبات الخاصة • فقد الحق صلاح الدين بمدرسته الصلاحية مكتبة كبيرة ، والحق بكل مدرسسة انشأها مكتبة اصغر • أما عن مافعله صلاح الدين بمكتبة القصر الفاطمية ، فلابد من ذكر أنه فعل ذلك في وقعت كان يعمل فيه على محاربة الفاطميين ومذهبهم •

وكانت المكتبة تضم كتبا كثيرة في المذهب الشيعني • وكتبا في التنجيم والغيبيات • وقد نقلت الكتب الاخرى الى مكتبات خاصة كمكتبة العماد الاصفهاني وغيره •

كان لكل مكتبة عدد من الموظفين يقومون بتنظيم الكتـــب ورعايتها والمحافظة عليها وفضلا عن خدمة المترددين عليها مـن طلاب العلم و

وأهم هولا الموظفين الخازن ( الامين ) والنساخ والمجلدون والمناولون كما كان لكل مدرسة وقدف خاص بها يصرف ريعه على والناظر والمدرسين والفقها والطلاب وغيرهم وليس من الضروري أن يكون الوقف المخصص للمدرسة موقوفا من قبل واقدف المدرسة بعينه فقد يوقف الاوقاف لمدرسة من المدارس اشخاص غير الذين بضوها وفاذا كان لها وقف سابق توسع وقفها واذا لم يكن لها يصبح لها اوقاف تساعد على بقاء نشاطها التعليمي واستمراره ،وخير الامثلة على اوقاف هذه الفترة وطريقة صرفها ،وقف المدرسة الشامية الجوانيكة ووقف المدرسة المامدية ومن هذين الوقفين يتضح انه ليس من الضروري

أن تكون جميع الاوقاف اراضي زراعية · فقد أوقعف صلاح الديسن على مدرسته الصلاحية حماما بجوارها وفرنا وحوانيت ، فضلا عسن جزيرة الفيل بالنيل خارج القاهرة ·

وهكذا كان للمدارس ميزانيات شابتة تضمن للمعلميـــــن والمتعلمين فيها مستوى كريما من العيش يجعلهم ينصرفون الى طلب العلم بنفوس راضية مطمئنة • وباعتبار ان أوقاف كل مدرسية تختلف عن الاخرى ، يمكن القول أن المستويات المادية بين المدرسين كانت مختلفة باختلاف سعة وقف المدرسة •

يفساف إلى ذلك انه في حال كون الوقف زراعيا ، فان انتاج الوقف يتأثر بالاحوال المناخية والافات الزراعية ، لذلك قد تمر بعض السنوات على المدرسين تكون حالتهم فيها سيئة ،

#### ب - المسلمد

لم يقتصر التعليم في هذا العصر على المدارس، فقـد كـان يتم ايضا في المساجد تعليم العلوم الدينية والعربية غالبـــا، والاجتماعية والعقلية نادرا • وتميز التعليم في المساجد بالحرية المطلقة بالنسبة للمدرسين والطلبة في اختيار المناهج • وخيـر مثال على التعليم في المساجد الحديث عما كان يجري في هذا المجال في المسجد الاموي •

حظيت زوايا المسجد ومدارسه في العصر الايوبي باهتمــام وعناية الكثيرين • ووقفت لكل منها الاوقاف الكثيرة • ونــال المدرسون بها اجراء واسعا • والحتق بمدارسه مساكن للطلبـــة والاساتذة • وقد ترك لنا ابن بطوطة وصفا للتدريس في المسجد

في حلقاته كافحة ، فقال : وللمسجد الأموي حلقات للتدريس في فنون العلم ، والحدثون يقرؤون كتب الحديث ، على كراسي مرتفعة ، وقراء القرآن يقرؤون بالاصوات الحسنة صباحا ومساء ، وبه جماعة محصن المعلمين لكتاب الله ) .

ومـن أشـهر الزوايا التدريسية فيه زاوية المالكية ، وقفها نور الدين للمغاربة الغرباء ، ووقف لها أوقافا كثيرة و ودار الحديث العروية ، والمدرسة الفزالية ، والمدرسة القوصية ، جـالاربطـة والخوانـق :

الخانقاه بيت الصوفية ومدرستهم • وكذلك الرباط • الا انها بني اصلا بفاية المرابطة للجهاد • كان تعليم الصوفية على قسمين ، قسم اجباري غالبا مايتعلق بالامور الدينية واللغة العربية ، وهي العلوم ألتي يترتب على الصوفي الاشتغال بها ، ويلزم بحضور دروسها وآخر اختياري بختاره الصوفى بحسب قابلياته واستعداده •

## التدريـــــــ :

لم تكن هناك طرق معينة للتدريس في المدارس يتقيد بهــا المدرس ويسير بحسبها ، بل كان يدرس بالطريقة التي يراها مناسبة لطلبته ، مع التقيد فقط بشروط الواقف من حيث المذهـــــــــــــ والمواد المقررة • وكان المدرس يحسن القاء الدروس حرصا علـــــى سمعته العلمية وبدافع ذاتي • ويجعل مستوى المادة التي يعطيهـا متناسبا مع مستوى الطلاب • فلا يلقي عليهم مالا يناسبهم مــــن المشكلات ، بل كان يدربهم ويأخذهـم بالاسهل ، الـى أن ينتهـــوا

الى درجة التحقيق ٠

لم تكن ايام الدراسة المقررة واحدة في كل المدارس وقد كانت تتراوح بين ثلاثة ايام وخمسة من كل اسبوع حسب شحروط الواقف ، كما لم تكن مواعيد الدراسة محددة تحديدا دقيقا و اذ لم تكن مواعيد بداية اليوم الدراسي ونهايته واضحة و وكانحت الدراسة عموما فيما بين طلوع الشمس وآذان العصر وكما اختلفت العطل الدراسية السنوية من مدرسة لاخرى ، وكانت المدارس عصدة تعطل في شهر شعبان ورمضان وعشر من شوال ، وعشر من ذي الحجمة وأيام الاعياد والتشريق ، ويوم تاسوعا وعاشورا من كل سحدة وأيام الاعياد والتشريق ، ويوم تاسوعا وعاشورا من كل سحدة عارضة واضرى مرضية واخرى مرضية واحد كما كان هناك اجازة والميان و الميان و ا

### اعضاء الهيئة التعليمية :

آ - المدرسون: يقف المدرس على رأس هيئة التدريس، ويشحسترط فيه العلم التام بمادته، وحسن الديانة، والورع والتقى، كحصان المدرس في مدرسة من المدارس كأنه جزء منها و يتم تعيينه مصن قبل واقعف المدرسة ولايمكن ان يحل فيها مدرس جديد عوضحا عنه ، الا اذا تنازل المدرس السابق له و اما كليا او جزئيلسا كأن يتنازل عن ثلث التدريس او نصفه مجانا ، أو مقابل تعويف، الا في احوال استثنائية و

نال المدرسون مكانة كبيرة في هذا العصر لم يرق اليها غيرهم حتى اصحاب المراكز السياسية والعسكرية ، وأصحاب النفوذ المحسادي ٠

كما كان رجمال العلم يوجهون النقد اللاذع المجالس العلمية التمسيي يعقدها السلطان • فقد وجمه ابن عساكر النقد لمجلس صلاح الديمن وشبهه بمجلس السوقة • ورفض حضوره حتى أمر صلاح الدين أصحابه أن لايكون منهم ماجرت بم عادتهم اذا حضر الحافظ • كما كمان العلماء سفراء الملوك والامراء الى الخلفاء وأولي الامر • وكثيرا ماتوسطوا في فمض الخلف بين الامراء •

وتقديرا للمدرس وثقة به وبأمانته ، فقد كان يسمح له بعدم القاء الدرس اذا لم يكن عندالاستعداد لنفسي أو الجسمدي

درج المدرسون على منح طلابهم الاجازات ، وهي اكثر من نوع ويهمنا ان نتحدث عن الاجازات العلمية التي ينالها الطالب بعد ان يشعر استاذه بمقدرته وكفايته و وبعد أن يعرضه لاستطلت متعددة ومتنوعة في كتاب يعينه امام جمهور الناس من اهل الفضل والعلم و فاذا استطاع الطالب الاحابة عن كل الاسطلة التي تطرح عليه وينال الاجازة من المدرس لا من المدرسة ويكتبها لللله الاستاذ ويوقعها وقد ينال الطالب اكثر من اجازة وكلما واد عدد اجازاته زادت مكانته العلمية و

## ب ـ المعيـــدون :

يعد المعيد من اعضاء الهيئة التدريسية وهو المدرس الثانسي للطالب يعيد الدرس على الطلاب ويتوقف لشرح النقاط أو المشاكل التسي لم يتم فهمها من الاستاذ • ويكون اشتراك المعيد في التدريس مع

استالأه بداية لترقيته الى رتبة مدرس · على ان يرصل في طلبب العلم ·

## 

ويطلق عليهم اسم فقها المدارس ولم تكن تشترط سين معينة لقبول الطالب في المدرسة ولكن بعض الواقفين وضيعوا شروطا فحواها أن تتوفر في طلبة مدارستهم قابلية التعليلي واتصافهم بالفطنة والذكاء ويتدرج الطالب في مراحل تعلمه حتى يصبح فقيها منتهيا ويختص بعلم من العلوم يؤثره

لم يكن الرجال وحدهم الذين يتلقون التعليم • فقد نالحت المرآة حظا في العمل التعليمي ، وان لم تتسلم وظيفة التدريس في مدارس • ولعب بعض النساء دورا لايقل أهمية عما قام به الكثير من العلماء والفقهاء ، وتتلمذ على ايديهن الكثير من الطلبة • فقد ذكر الحافظ ابو القاسم بن عساكر ان جملة شيوخه ألف وثلاثمائه...ة شيخ ونيف وثمانون امرأة •

## ثقافة العصر العامة :

أبرز سمات الثقافة في هذا العصر ، الاهتمام بالثقافة الدينية من علوم القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه الاسلامي • وهناك الملل جانب العلوم الدينية ، العلوم اللغوية ، والعلوم التاريخيالية والاجتماعية ، وعلم الطب ، وعلوم اخرى متفرقة .

آما العلوم العقلية والفلسفية · فلم يتح لها الانتشــار لموقف الايوبيين منها · ولايعني هذا ان العصر خلا من كل علـم

في هذا المجال ، بل ان الحلقات العلمية لم تتناول هذه المواضيع، على حيان انعزل الفلاسفة ، وصنفوا آثارهم في الكتمان واخفوها على حياتهم، عمن العوام ، واطلعوا عليها الخاصة من اصدقائهم خوفا على حياتهم، — المدارس المحدثة في عهد الدولة الزنكية والايوبية :

أصبحت الشام في عهد نور الدين مقرا للعلماء والفقه والصوفية وانتشرت فيها المدارس، فقد بنى في حلب المدرسة الحلوية، والمدرسة العصرونية التي استدعي لها من سنجار شرف الدين بن ابي عصرون وهو من اعيان فقهاء عصره، كما بنى فيها المدرسية النورية، والمدرسة الشعيبية .

كما زخرت مدينة دمشق بالمدارس مثل المدرسة النورية الكبرى والمدرسة الصلاحية ، والعمادية ، والكلاسة ، ودار الحديث النوريـــة ، كما بنى مدرستين في حماه ، ومدرستين في حمص ، وواحدة فـــي بعلبك ، ويمكن القول ان عدد المدارس كان قبل عهد نور الديـــن سـت عشرة مدرسة في الشام ارتفع عددها في عهده الى ثمان وخمسين أي بلغ عدد المدارس المنشأة في عهده وحده اثنتين وأربعين مدرسة ،

اهتم سلاطين الايوببين ايضا بالعلم والعلماء • فقد كان صلاح الدين يجمع حوله رجال العلم ، ويحضر مجالسهم ليستمع اليهم ويشاركهم في ابحاثهم ، وكان ابنه الملك العزيز عثمان عالمسا بالحديث والنحو • أما السلطان الكامل فالحديث عن علمه كثيمر فهو يحب أهل العلم ويوثر مجالستهم ، وعنده شغف بسماع الحديث النبوي • وكان يناظر العلماء وعنده مسائل غريبة من فقه يمتحن

بها • فمن أجاب عنها قدمت ، وحظي عنده • وكان يبيت عنصده بالقلعبة جماعة من أهل العلم •••ليسامروَه •

وقد برز عدد من العلماء من الاسرة الايوبية غير من ذكر، وعلى رأسهم المؤرخ المشهور ابو الفداء صاحب حماه المتوفى سحنة ١٣٣٧ ه / ١٣٣١ م مؤلف كتاب المختصر في اخبار البشر • وكذلحب بهرام شاه بن فرخشاه صاحب بعلبك المتوفى سحنة ١٢٦٨ ه / ١٢٣١ م وكان شاعرا اديبا • والملك الناصر بن الملك المعظم المؤيد الايوبي صاحب اليمن المتوفى سنة ١٢٧ ه / ١٣٣١ م وكان من أهلل العلم • واشتملت فزانته على مائة الف مجلد ، والملك المعظم عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق المتوفى سنة ١٢٢٤ ه / ١٢٢٧ م • وكان راغبا في الادب وأهله ، حتى انه اعطى لكل من يحفل المفصل للزمخشري مائة دينار وخلعه •

وعلى حين نهض الزنكيون ببناء المدارس في بلاد الشام ، فان الايوبيين قاموا بهذه المهمة في الشام ومصر في آن واحد • وقد جماء التوسع في انشاء المدارس في عهدهم كمظهر قوي لرقي الحياة الفكرية • وقد بدا صلاح الدين بانشاء مدرستين في حياة الخليفة العاضد الفاطمي • فقد هدم دار المعونة في سنة ٦٦٥ ه وهي الدار التي كانت تستخدم كسجن يسجن فيه من يراد سجنه ، وجعلها مدرسة للشافعية عرفت بالناصرية • وقد رتب بها مدرسا يدرس الفقلي الشافعي • وجعل فيها معيدين ورتب للجميع الرواتيب الشهرية ، وأوقف لها الاوقاف الكثيرة • وهي غير الناصرية التيب بنيت فيما بعد بالقرافة • كما بنى صلاح الدين المدرسة القمحية ،

وسحيت بهذا الاسم نسبة الى القمح الذي كانت تحصل عليه من الوقف الصدي وقفه عليها صلاح الدين • وبعد سقوط الخلافة الفاطمية ،بنى ثلاث مدارس اخرى ، فصار عدد المدارس التي انشأها في القاهـــرة وحدها خمـس مدارس • كما بنى في بيت المقدس مدرسة عرفـــت بالمدرسة الصلاحيـة ، واخرى في دمشـق بالاسـم نفسه •

وقد حاكى سلاطين الايوبيين بعد صلاح الدين وكبار رجــال الدولة والاغنياء كلا من نور الدين وصلاح الدين و ويعدد لنا شلبي المدارس التي بنيت في العصر الايوبيي ، ويجعلها احدى وستين مدرسة عدا مدارس الطب •

ومن المميزات التي امتاز فيها الايوبيون في اهتمامه والدين و فقد بالحركة العلمية ، تسامحهم مع مخالفيهم في المذهب والدين و فقد كانت تفتح المدارس للمذاهب الاربعة على الرغم من انهم شوافعة وزاد تسامحهم عندما اصبح بعضهم كالمعظم وابنه داود أحنافا وقد تبع ذلك مسالمتهم للطيبيين وحسن معاملتهم للمسيحيين شرقيين وغربيين ، وكذلك لليهود وقد بدوا أقل تشددا مسن الزنكيين والسلاجقة مع اتباع المذاهب الشيعية والسلاجقة مع اتباع المذاهب الشيعية والسلاحة

وقـد يكون ذلك بسبب تغير الظروف الموضوعية حولهم • فقد زال سلطان الفاطميين السياسي ، ولوحـق دعاتهم • وما كان يجري من خلافاتمع أصحاب المذاهـب الاخرى في عصرهـم فمرده سياسي اكثـر منـه دينـي •

ويمكن القول في ختام هذا البحث ان هذا العصر كان عصــر ثقافة دينية على الغالب ، وأن بلاد الشام تفوقت على مصر انـذاك

لعدم قدرة الاخيرة على الملائمة بين تراثها الماضي الفاطمــــي والقيم والمثل والاهداف الجديدة • وأصبحت بلاد الشام بذلك مركز الثقافة العربية الاسلامية ،تقاطر نحوها العلماء من سائر الاقطار نظرا للتشجيع الذي نالوه من الحكام ، ولتوفر المناصب العلميــة في المدارس ، ولجودة واردها نسبيا • اضافة الى توافد الطلبــة الذين يتوفر لهـم التعليم والجراية من واردات الاوقاف التي اوقفت على المدارس الكثيـرة •

#### ٢ الحياة الاقتصادية:

### - الزراعـة :

انخفضت أهمية بلاد الشام في العصرين الزنكي والايوبي مسن الناحية الزراعية ، فمعظم السهول الساحلية الخصبة كانت بيد الفرنج الصليبيين ، وأما بقية المناطق فكانت تتعرض لهجمات صليبية بيسن حيسن وآخر ، مما آثر في انتاجها الزراعي ، وعلى العموم فلل معلوماتنا عن اقتصاد بلاد الشام في هله الفترة ضيئلة ، وربملا كانت أكثر معلوماتنا عنها مستقاة من كتاب الاعلاق الخطيرة فلي ذكر امراء السام والجزيرة لابن شداد ، الذي يسجل لنا قوائلسل كاملة عن الفرائب في حلب وحران والرها ومنبج وسروج وبالس ومن كتاب الحسبة للشيزري ،

اشتغل غالبية أهل مصر بالزراعة ، التي اعتمدت في العصر الايوبي على ري الحياض • فكانت الاراضي الزراعية تقسم الى حياض كبيرة تغمر بمياه الفيضان مدة كافية ، ثم تصرف ثلك الميلام

لتبذر البذور ولذلك فقد كانت أوضاع البلاد الاقتصادية تحصت رحمة فيضان النيل و فاذا جاء مستوى الفيضان ظبيعيا ، تمكسن الناس من زراعة الارض في اطمئنان ، وكان نتاجها مرضيا و واذا حدث العكس ، فيعني ذلك ضعف المحصول وارتفاع أسعار الفصيلال وحدوث المجاعات وانتشار الاوبئة و ومن أشهرها في العصر الايوبي تلك التي حدثت في عهد السلطان العادل الايوبي و في سنة ٩٥٥ هر ١٢٠٠ م حسب رواية المقريزي و وفي سنة ٩٥٥ هر / ١٢٠١ م حسب رواية ابي المحاسن ومايهم في هذا الامر أن نوضح أن سبب المجاعدة يعود الى توقف النيل عن الزيادة ، حيث توقفت الزيادة عند المجاعدة يعود الى توقف النيل عن الزيادة ، حيث توقفت الزيادة عند المجاعدة يعود الى توقف النيل عن الزيادة ، حيث توقفت الزيادة عند واشدى عشر ذراعا وأصابع و فرحف الناس من القرى باتجاه القاهرة والمجاعدة والشام و وتمزقوا كل ممزق وقد دفعتهم هذه المجاعدة المحادة المح

وهكذا يبدو ان الاعتماد في الزراعة على فيفان النيل جعلت الناس تحت رحمة الطبيعة ، وقد حاول الايوبيون تنظيم السري ، فحفروا عددا كبيرا من الترع والمصارف ، ووضعوا من الترتيب مايكفل وحول مياه الري الى مساحات شاسعة من الاراضي ، وعهد صلاح الدين الى الامير قراقوش الاسدي بالاشراف على عمارة القناطر والجسور في ذلك العصر على نوعين ، جسور سلطانية تستفيد منها سلمائر البلاد ، تعهدت الحكومة باقامتها والانفاق عليها ، وجسور خاصة بجهة معينة يعود نفعها على تلك الجهة لاغيس ، ولذلك كسان على أهالي تلك الجهة من الفلاحين والمقطعين اقامتها والانفاق عليها،

ساد النظام الاقطاعي في العصر الايوبي ، واستقر في نهايــة هـذا العصر ، فقد كان على المقطعيـن أن يودوا خدمات اقطاعيــة ، منها ماهو مالي مثل ضرائب الزكاة والجوالي وغيرها • ومنها ماهو على شـكل خدمات مدنية مثل رعاية شـوون الامن في الاقطاع والعناية بالزراعـة وصيانـة الجسـور • وهذا كله فضلا عن الواجبات الحربية •

وعلى الرغم من سيادة النظام الاقطاعي ، فان الفلاح كسان محميا من استغلال السادة الاقطاعيين ، فكان التوقيع الخاص بالاقطاع في ذلك العصر يأمر المقطع بضرورة الامر بالمعروف ، واتبساع العدل ، والمحافظة على الاقطاع وعمارته وحسن ادارته ، اضافة الىي حسن الجوار مع زملائه من المقطعيين المجاورين له ، كمسا اهتم الايوبيون بالقضاء ليصل كل صاحب حتق الى حقه ، ومنعوا أخذ الرشوة من الناس ، وزيادة في حماية الفلاح ، حددت الدولية الايجارات والجبايات التي يدفعها الفلاح لسيده الاقطاعي ، كما حدت من نفوذ السادة الاقطاعيين وثروتهم من ناحية اخرى ،

وعلى الرغم من هذه الاجراءات التي قام بها سلاطين الايوبيين لحماية الفلاحين ، فان قيام السلطان الكامل بالمشاركة في الاعمال الاقتصادية كاستخراج المعادن واستثمار الغابات وزراعة قصب السكر أدى الى مصاعب جمعة بعد موت الكامل ، بسبب التداخل بين المشاريع الحكومية والخاصة ، اضافحة الى الاختلاس الذي قام به الموظفىون عند-تراخي الادارة وتغاضيها عن الموظفيين .

أشهر المزروعات القمح والشعير والفول والحمص والجلبسسان والكتان والقرط والبصل والثوم والترمس والكمون والكراوية وقصب السكر والبطيخ واللوبيا والسمسم والقطن والباذنجان والفجسل والخسس واللفت والكرنب • وكذلك انتشرت زراعة الكسسوس والنخيل والفاكهة والارز والذرة • كما ربيت الاغنام والجامسوس والبقر ، وترتب على اربابها مبالغ معينة مقابل استهلاكهسسا للمراعي •

### الصناعــــة :

اهتم الايوبيون باستخراج المعادن ، فاستخرجوا الزمرد مسن موضع قرب قوص وحمل مايتحصل منه الى الخزائين السلطانية وكذلك استخرج الشب من مواضع بصحرا المعيد ، حيث تولى الديوان السلطاني استخراجه وبيعه دون سواه وكان اهتمام الديوان بهد لكونه من المواد التي يهتم التجار الاجانب في الحصول عليه كما كلف الديوان السلطاني ضمنا الاستخراج النطرون من الطرانة والناقوسية لحسابه والناقوسية لحسابه و

تنقسم الصناعة في مصر في ذلك العصر الى صناعة زراعية تعتمد على خامات محلية • ومن قبيل ذلك صناعة المنسوجــات والزيوت والعطور ، وصناعات معدنية غالبا ما تكون مستوردة من الخصارج ، تركزت خاصة في تنيحس ودلاص •

تركزت صناعة النسيج في بعض المناطق مثل تنيس ودميــاط والبهنسأو اخميـم واسـيوط • وقدد بلغ عدد الانوال في تنيس نحو

خمسة آلاف نول • وقد انتجت هذه المناطق أفخر المنسوجيات الجريرية والكتانية والقطنية والصوفية • كما اشتهرت مدينية الفسطاط بصناعة نسيج خاص عرف باسم الفستيان كانت لمه شهرة خاصة في غرب اوربة في تلك العصور •

ومن الصناعات الافحرى انتشرت صناعة استفراج الريبوت مسن السحسم والفردل والكتان والقنب والفس وقد استفيد منها في الاضحاءة وفي صناعة الصابون وكما كانت صناعة استفراج السكر من قصب السكر من أهم الصناعات وكانت كمياتها كافية للاستهلاك المحلي الكبير ويغطي صناعة الحلوى واسعة الانتشار وكميا كان كافيا للتصدير الى الفارج وقد اتبعت الحكومة الايوبيسة سياسة الاحتكار في عصر قصب السكر و فحتمت على المشتغليين بهده الصناعة عصر القصب في معاصرها العديدة المنتشرة في سائر الاقاليم

انتظم أرباب الحصرف في نقابات تولى كل منها شيخ،وعالجت كتب الحسبة الطرق والاساليب التي اتخذتها الحكومة للاشراف على هذه النفايات ، كيما تتوافر المواد الغذائية في الاسواق ، وتعدل الاسعار • ويتفقد المحتسب الاسواق ، ويقف على ما اتخذه أرباب الحرف من أساليب الفش ، ويحاول منعها ، ويعاقب من يرتكب هذه المخالفات •

# التجــارة :

نشطت التجارة بين بلاد الشام ومصر منذ توحدتا في عهـــد الدولة الزنكية ، على الرغم من سيطرة الصليبيين على حصني الكرك

والشوبك • وزاد حجم المبادلات التجارية بشكل خاص بعد أن استعاد صلاح الديمن هذيمن الحصنين وفرض الاممن في المنطقة •

اهتم صلاح الدين بالتغلب على المشاكل الاقتصادية التسيي واجهها اثناء تثبيت حكمه في مصر ، وبخاصة الارمة النقدية التي واجهته سنة ٧٦٥ ه / ١١٧١ م ، حيث نفدت العملة الذهبيسة والففية من أسواق مصر ، وقد أورد المقريزي نصا للقاضيي الفاضل يوضح عميق هذه الازمة واثرها في الشعب فقال : (عمت بلوى الفائقة بأهل مصر لان الذهب والفضة خرجا عنها وما رجعا، وعدما فلم يوجدا ، ولهج الناس بما عمهم من ذلك وصاروا اذا قيل دينار احمر ، فكأنما ذكرت حرمة الفيور له ، وقد ساعد علي يبده ، فكأنما جاءت بشارة الجنة له ) ، وقد ساعد علي وجود هذه الازمة ، حركة المقاطعة الاوربية لتجارة المرور عبير الاراضي المصرية ، اثر تحول نشاط التجار الايطاليين الى موانيي، بلاد الشام بعد قيام الامارات الفرنجية العليبية ، الى جانب نضوب موارد الذهب من مناجمه المعروفة في ذلك الوقت ، اضافة الى الرسال صلاح الدين الايوبي لكميات منه الى سيدة نور الدين والييين الخليفة العباسي ، فضلا عن توزيع كميات كبيرة بين افراد اسرته الخليفة العباسي ، فضلا عن توزيع كميات كبيرة بين افراد اسرته

وقد فطن صلاح الدين الى خطورة ضعف نشاط التجارة الاوربية في مصر ، وأثرها السيء في اقتصاد مصر ، وعلى تمويل حركة الجهاد ضد الفرنج الصليبيين ، ولذلك اتجه على الرغم من الظروف كافة الى الترحيب بالتجار الايطاليين واغرائهم في العودة اللي نشاطهم التجاري السابق في الاسكندرية ، وقد نجمت جهوده فلي

هذا الصدد ، وظهر ذلك النجاح بالمعاهدات التجارية التي عقدها مع ممثلي البندقية وجنوده وبيزا في سنة ٢٩٥ ه / ١١٧٣ م واثار ذلك العمل موجة من النقد في العالم العربي الاسلامي ، مما دفع بصلاح الدين الى الكتابة الى الخليفة العباسي مبررا عمله ، وأخذ التجار الاجانب مند ذلك الحين يحرصون على استمرار صلاتهم الطيبة مع حكومة مصر ، وعلى استمرار نشاطهم التجاري معها، حتى انهم حدروا سنة ٥٨٥ ه / ١١٩٠ م صلاح الدين من ان فردريك بربروسا يعد حملة صليبية لمهاجمة املاكه .

كما أصدر صلاح الدين منشورا لتشجيع التجارة جاء فيه:

( وخرج أمرنا بكتابة هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصــر وجميع التجار المتردديين اليها والى ساحل المقسم والمنية بأبيواب المكوس صادرها وواردها ، فيرد التاجر ويسفر ، ويغيب عن ماله ويحضر ،ويقارض ويتجبر برا وبحبرا ، مركبا وظهرا سرا وجهبرا، لايحل ماشده ، ولايحاول ماعنده ، ولايكشف ماستره ،ولايسال عما أورده ، وأصدره ، ولايستوقف في طريقه ، ولايشرق بريقيه ، ولايرخذ منه طعمية ولايستباح منيه حرمية ، والذي اشتملت عليه المسامحة في السنة من العين مائية الفدينار مسامحة لايشيوبها تحويل ، ولايعتريها زوال ، ولا يعتروهـــا انتقال ، ولا يعتروهـــا

استفادت البندقية من المعاهدة التي عقدتها مع صلاح الدين ، اذ حصلت بوساطتها على اعفاء تجارها من عدة ضرائب مباشرة ومنحتهم حرية مطلقة في الاتجار باللآلىء والاحجار الكريمة والفراء.

وحملت على حتق تعيين قنصل في الاسكندرية ، ونائب له في دمشق يرعيان مصالحها في مصر ، فضلا عن تعيين قنصل لها في دمشق وبيروت يرعيان مصالحها في الشام ، كما آخذت تصريحا بتشييد كنيسة داخل هذا الفندق وعدد من الحمامات ، كما سمحت هسده المعاهدة للبندقية بحماية الحجاج الاوربيين في طريقهم الى بيست المقدس ، اضافة الى تشرف قنصل البندقية بمقابلة السلطان عشر مصرات في السنة ، كما عقدت جنوه بعد البندقية معاهدة مسع صلاح الدين في سنة ٢٥٩ ه / ١١٧٧ م ، سمح لها بمقتضاها باتخاذ قنصل في الاسكندرية ، يشرف على تجارها المقيمين في المدينسة وعلى المترددين عليها ، وقد تم تعيين القنصل في الاسكندرية

لم تود وفاة صلاح الدين الى تغيير في العلاقات اذ استمرت في عهد خلفائه ، فجدد السلطان العادل المعاهدات مع كل مصن جمهوريتي بيزا والبندقية ، تفمنت حماية الحجاج في اراضي السلطان، ورعاية التجار البنادقة ، ومنحهم تسهيلات تحارية في الموانيي، المصرية ، ولم يضع العادل قيدا على التجار الاجانب الا فترة احتدام الحرب مع الفرنج المليبيين ، فقد أوقف ثلاثة آلاف تاجر اوربي في الاسكندرية سنة ١٦٥ ه / ١٢١٦ م اثناء الحملة على دمياط ، على حين ان ابنه الكامل فاق تسامحه الوصف ، فقد منح البنادقة الامتيازات حتى اثناء الحرب عند دمياط ،

وقد أدت علاقات جمهوريات ايطالية التجارية الجيدة مسيع الايوبيين فترة الحروب الفرنجية الصليبية الى سوء علاقاتهم مع البابا

في روما ، فأصدر اوامره بمنع التجارة مع العرب المسلمين ، ولما لم يرتدع هولاء اكتفى البابا بمنع المتاحرة معهم ببعض المواد التجارية الصالحة للاغراض الحربية ، فأصدر قرارا بحرمان ومصادرة متاع كل من يبيع للمسلمين الحديد أو الاسلمات أو الاخشاب التي يجري استخدامها في العمائر البحرية ، أو بناء السفن، وكل من يدخل منهم في خدمة العرب المسلمين قائدا لسفينة أو مرشدا لها ،

وهكذا يمكن القول ان التحارة الخارجية كانت نشطة في العصر الايوبي ، فكانت مواد موانىء الشرق الاقصى تصل الى مصر والشام بوساطة التجار الكارمية عن طريق البحر الاحمر خاصية ويست يصل تجار اوربه ، وكدليل على نشاط التجارة بين الشرق الغرب ، يمكن القول ان عدد السفن الراسية في ميناء الاسكندرية ، التابعة للدول الاوربية في شتاء سنة ٤٨٥ ه / ١١٨٧ - ١١٨٨ م كان سبعا وثلاثين سفينة ، والمعروف أن فصل الشتاء هو أقصل الفصول في النشاط التجاري ، مما يشير الى كثرة السفن وازدحامها في الفصول الافرى ،

أما التجارة الداخلية ، فلم تكن تقلل نشاطا عن الخارجيسة ، فكانت مدن مصر عامرة بالمتاجر • فقد توسعت أسواق القاهرة مما بناه سلاطين الايوبيين فبها وامراؤهم • ومن اشهر الاسواق المحدثة فيها سوق المهاحزيين وسوق الحملون المغير ، وسلوق البلشون ، وسوق السلاح ، وسوق باب الفتوح • كما زخرت مدن مصر الاخرى بالمتاجر • حتى أن ابن جبير وصف مدن مصر في ذليك

العصر مثل منفلوط وأبي تيج وغيرها ، بأن فيها الاسواقي وسائسر مايحتاج اليد من المرافق • وقد حقيق التجار من وراء عملهم في تجارة الشرق أرباحا هائله وثروات طائلة • فقد بلغت شحصروة بعضهم مليون دينار ، وبعضهم الاخر أضعاف ذلك ، وتعذر احصاء ثروة عدد منهم •

تدفقت متاجر الشرق الاقصى الى المدن الشامية عن طريق الخليج العربي وآسية الصغرى ومصر • وشكلت مدن الشام الداخلية مثلث دمشق وحلب محطات تجارية بالفحة الاهمية ، مايين الشرق عامية والساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط • وفضلا عن ذلك فليان منتجات الشام كانت ذات اهمية فائقة بالنسبة اللي التجليل

وحرصا من الحمهوريات الايطالية على الاستفادة من المواد المتاجر بها • فقد أبرم البنادقة معاهدة تجارية مع صاحب طلب غياث الدين غازي بن صلاح الدين ، تعهد فيها بتقديم جميع المساعدات أبي التجار البنادقة • وحملت البندقية بموجب هذه المعاهدة عليل فند ق وحمام وكنيسة في حلب ، وتحددت رسوم الدخول والخليل والخليل بنور ١٢ ٪ ، ثما منحرا بنور ١٢ ٪ ، ثما منحرا اضافية الى ذلك ضمانات بسلامة ممتلكاتهم في حالة الوفاة أو الغرق كما أبرم البيازنة معاهدة مشابهية ، وكان لحنوة فندق في دمشيق وبيدروت •

كانت التحارة تتم ايضا عن طريق الموانى الساحلية • فقيد كانت ناشيطة عن طريق مينا اللاذقية الذي كان في بد العرب ، كما

كانت الموانى الشامية التي احتلها الصليبيون تمتلى الانتجارات الشرقية الهندية والافريقية ،وأشهرها على الاطلاق عكا وبيروت التيب امتلات مستودعاتها بالمسك من التيبت والفلفل والقرفة وجوز الطيب والقرنفل والند والكافور والعاج وسائر منتجات الهند ،وكذلــــــك بمنتجات افريقية من عاج وغيره ومنتجات بلاد العرب مثل البخــور والتمر والنيلة واللولو وقحد عجب ابن جبير من هذا الامر حيــن زار بلاد الشام ،وأشار الى هذه الحقيقة بقوله: (ومن اعجب مايحدث في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج الى بلاد الفرنج ، وسبيهم يدخلل الى بلاد المسلمين) .

كانت البضائع المتاجر بها تدفع ضرائب يتولى تحصيلها الديوان و وكانت ضريبة الوارد توخذ على البضائع التي تباع فعلا و أما التي لم تجد لها سوقا في البلاد فلا يدفع عنها أربابها ضريبة وارد و ويسمح لهم باعادة تصديرها دون دفع رسوم ، على أن لاتكون السلعة حديدا أو خشبا أو قارا ، اذ يتحتم عندها بيعها للحكومة بسعر السوق و أما ضريبة الصادر فيجري تحصيلها على جميع السلع التي يشتريها التجار الاجانب داخيل البلاد .

## النقـــود :

سلك صلاح الدين الايوبي منذ أسقط الخلافة الفاطمية نقلودا باسم سيده نور الدين زنكي والخليفة المستضيء العباسي • كذلك سك دنانير مصرية عليها اسم الملك الصالح بن نور الدين • ثم ضرب صلاح الدين السكة باسمه شخصيا بعد اعلان سلطنته في مصر وبلاد

الشمام وباسم الخليفة العباسي • ولما ألمت بالعملة المصرية ضائقة في نهاية القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلاد، / عمل صلاح الدين على رفع قيمتها ، واتخذ بعض الاجراءات الكفيلة بذلك فأمر فللمسنة هذه هـ / ١١٨٧ م بسك درهم تكون نسبة الفضة فيه • ٥ ٪ من وزنه ، فأصبح الديناريساوي تسعة دراهم • واستمر بقاء هلده الدراهم حتى سنة ٦٣٧ ه / ١٢٣٩ م •

كما سك السلطان الكامل الايوبي دينارا نقيا كانت نسـبة الفضـــة هب فيه ١٠٠ ٪ كذلك سك درهما حديدا كانت نسبة الفضـــة فيه ٦٦ ٪ من وزنـه .

وانتشرت في عهد الملك الكامل الفلوس النحاسية ، وكانسست قيمتها متفيرة ، ففي سنة ١٣٠٠ ه / ١٢٣٢ م كان الدينار يساوي ٥٤ فلسا ، ثم وصلت قيمته بعد مدة وجيزة وفي السنة نفسها السنى ٨٠ ثم ٩٠ ثم ١٢٠ فلسا ، مما دعا الملك الكامل الى اصسدار مرسوم يحظر فيه التعامل بالعملات النحاسية ، كما جدد خليفته الملك العادل الثاني قرار الحظر نفسه سنة ١٣٣ ه / ١٣٣٩ م ،

#### ٣- الحياة الاجتماعية:

كان لظروف الحرب الفرنجية الصليبية اثر كبير في الحيـــاة الاجتماعية زمن السلطنة الايوبية • فقد تغلبت فكرة الحرب والجهاد المقدس على أحاسيس الناس وعلى السلاطين انفسهم • فلم يعد هناك متسع من الوقت لدى الجميع للتوسع في حياة الترف والقيـــام بالاحتفالات كتلك التي سادت عند اسلافهم الفاطميين وخلفائهـــم

المماليك و فالمال والجهد والوقت كلها أمور مدخرة وموجهة لقتال الدوار الخرنجة العليبيين و واهتمام صلاح الدين وجه منذ أول ادوار سلطنة الى بناء القلاع وآلاسوار والحصون والمدارس فقد بنى في القاهرة وحدها قلعة الجبال وسور المدينة ، اضافة الى تحصينه للثغور الاخرى كدمياط والاسكندرية ، الى جانب القلاع التي بناها في الشام .

وقعد وصف لنا ابن شعداد ، صلاح الدين الايوبي وصفعا دقيقاً ، وصور لنا اهتماماته في حياته ، وكلها تشير الى نوع الحياة التي كان يحياها • ومما قاله : ( كان حبه للجهاد والشغف بـه قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيما • بحيـث ماكان لـه حديث الا فيه ، ولا نظر الا في آلته ، ولا كان لـــه اهتمام الا برحاله ، ولاميل الا الى من يذكره ويحث عليه ، ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر ملاذه ، وقنع في ظلل خيمة تهب بها الرياح يمنة ويسرة) ولم يكن اهتمامـه بمجاهدة الاعـداء تتوقف عند هذا الحـد ، بــل كَأْنُ بهتم بأخبار من سبقه من المجاهدين ، ليجعلهم قدوة لــــه ٠ ويحب أن يعلم ماقيل في الجهاد قبله • فقد ألف لـه ابن شـداد كتابا جمع له فيه آداب القتال ، وكل آيـة وردت فيه • وكــل حديث روي في فضله ، وشرح له غريبها • وكان يطالعه دائمـــا حتى أخمذه منه ولده الافضل • وكان لايبالي بركوب المخاطر محصين أجل دفع غائلة الفرنحة الصليبيين وقد وضح ذلك لابن شداد فصيي يوم كان البحر فيه هائجا هيحانا شـديدا ، وموجـه كالجبال يخيف

عظماء الرجال ، ويجعلهم يرفضون ركوبه مقابل ملك الدنيا بكاملها قال صلاح الدين لابن شداد وهو ينظر الى موج البحر : ( في نفسي أنه متى مايسر الله تعالى فتح بتية الساحل ، قسمت البلاد وأوصيت وودعت و وركبت هذا البحر الى جزائرهم ، اتتبعهم فيها حتىل لا ابقي على وجه الارض من يكفر بالله او أموت ) .

وبذلك يمكن القول ان حركة الجهاد كان لها تأثير كبير في الحياة الاجتماعية في العهدين الزنكي والايوبي . فقد دعت هدد المركة الى اسلام سلفي على صورته في صدر الاسلام دون بيد ولا جدل . وكان عقاب من يظهر شيئا منها أليما . ومن ذلك مايذكره صاحب الروضتين عن شخص يعرف بيوسف بن آدم ، يعيش في مايذكره صاحب الروضتين عن شخص يعرف بيوسف بن آدم ، يعيش في دمشق . أظهر الزهد والتنسك والتشبيه ، وجمع حوله اتباعيا . فبلغ أمره الى نور الدين زنكي ، فأحضره وأركبه حمارا وأمير بيصفعه . فطيف به في البلد جميعه ، ونودي عليه هذا جزاء مين أظهر في الدين البدعة . ثم نفي من دمشق . وفي ضوء هذا يتضح أظهر في الدين البدعة . ثم نفي من دمشق . وفي ضوء هذا يتضح حتى أن من يتعرض للفلسفة والمنطق وعلم الكلام كان ينفى او يعزل عن التدريس . ومثالنا على ذلك أن سيف الدين الامدي ( ٥٥٠ – ١٣١ه) مدرس المدرسة العزيزية ، شيخ المتكلمين ، عزله الاشرف موسيي وأعلن للملا أن من يشتغل بعلم الكلام يعرض نفسه للنفي . وطلب من المدرسين ان يشتغلوا بعلم التفسير والفقه والحديث .

وقـد فرضت حركـة الجهاد وماتبعها الاقتصاد في الحفلات العامة وتوخي عدم الاسراف في الاعياد الدينية • فقد كان صلاح الديـــن

الايوبي • اول من ركب الى مصر بشعار السلطنة دون اسـراف أو مبالغة • كما نصلا الاسـمطة السلطانية دون اسراف •

وقد فرض الوضع في المنطقة على الحكام والناس الاهتمـــام بأمر دينهم والتعمق فيه • يدل على ذلك كثرة المصلين والمتعبدين، وكثرة المؤسسات الدينية وعلى رأسها المساجد • حتى ان مدينـــة دمشـق وحدها حفـلت في تلك الفترة بمائتين واثنين واربعين مسجدا، اضافـة الى المدارس التي كانت الغايـة من انشائها دينية ،والخانقاوات والاربطة • وهي بيوت للعبادة ينقطع فيها الزهاد لمباشـــرة حياتهم الخاصـة ، وفق قواعد معينة • ولم يقتصر ذلك على الرجال وحدهـم • بل كان هناك رباطات خاصـة بالنساء التزمن فيها حياة الزهد ، وواظبن على العبادة مع الالتزام بشـدة الضبط وغايـــــة الاحتراز • وقد استخدمت الرباطات النسائية لغايات اخرى • منهـا الاحتراز • وقد استخدمت الرباطات النسائية لغايات اخرى • منهـا أنها جعلت ملاجيء للنساء المطلقات والارامل ،صيانة لهـن حتـــــى يتزوجـن أو يرجعن الى ازواجهن • فكانت هذه الرباطات تقوم بوظيفة اجتماعية هامـة جدا الى جانب صـفتها الدينية •

ومع اهتمام العرب المسلمين في تلك الفترة بالديانة الاسلامية فان التسامح والتآخي بين اتباع الديانات السماوية كان ظاهــرا وحظي أهل الذمـة بقدر وافر من الحريـة في مباشـرة طقوســـهم و عباداتهم داخل موساتهم الدينية وعاشوا مع اخوانهم المسلمين أخوة متحابين و والدليل على ذلك العدد الكبير من الكنائس التــي وجدت داخل المدن والتي ظلت محترمـة في عصر زحـف الفرنج المليبيين على بلاد الشام ، وقيامهم بهجمات متكررة على مهـر و

نال العلماء والادباء مكانة محترمة في العصرين الزنكسي والايوبي ، ولعبوا دورا كبيرا في امور الدولة العامة ، ووجهوا النقد للحكام في السياسة وفي المجالس العلمية ، وكان رآيهسم مسموعا ، فقد زخر مجلس نور الدين زنكي بالعلماء والادباء وكذلك كان محلس صلاح لدين ، وكان على رأس الحضور الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق ، وقد اهتم خلفاء صلاح الدين من الايوبيين بمجالس العلم ، وحضروا الدروس العلمية في المدارس وهم سلاطين ، فقد حضر السلطان المعظم عيسى بن العادل سنة ١٢٢٩ ه / ١٢٢٢ م

نالت المرأة حظا وافراً في الحياة الاجتماعية في ذلك الدور، ولعبت دورا كبيرا كأم ومعلمة • ولم تكن ذلك الانسان المحتجب السلبي الذي لا دور له في الحياة العامة ، ولا عمل له الا داخل جدران البيوت كما يظن بعضهم • وللدلاله على ذلك اورد عبارة ابن عساكر الذي يذكر فيها شيوخه فيقول ، ان حملة شيوخه الف وثلاثمائة شيخ ونيف وثمانون امرأة ، بمعنى ان نسبة كبيرة مسن شيوخه كانوا من النساء • واذا أضفنا الى ذلك أن كثيرات منهن نلن التقدير ، أدركنا دور المرأة العلمي في هذا العصر • ومن ذلك ان ابن عساكر يلقب ملكة بنت داود بن محمد بن سعيد القرطيي ، المالحة الموفية ، بالعالمة • وكانت النساء العالمات اللواتي تصدين للتدريس ، يلقين دروسهن اما بالمسجد الحاصع ، أو في البيوت ، أو في أماكن مخصصة •

كانت المرأة تتفسقه وتصل الى مرتبة العلماء في البيوت أو في المساجد ، فغالبية النساء اللاتي أشتهرن بالعلم والدين نشأن في بيوت علم ودين ، وكن يرتحلن في طلب العلم ويحبسن الاوقال على دور العلم ، وبعضهن سابق الرجال في هذه المآثر ، كما شاركت المرأة في تيار التصوف الذي أخذ يشتد تدريجيا في هذه المرحلة ، وشاركت في الحياة العامية وفي النشاط السياسي ، ومع كل هذا فان المرأة لم تكن تخرج الى الاسواق مبهرجة ، وكان خروجها على العموم لحاحة ضرورية ، فقد وصف ان جبير النساء بالتحشيم، وخص منهن نساء المعيد فقال " بأنهن مصانات ويلتزمن بيوتهن ،

ومـن الظواهر الهامـة في المجتمع في هـذه الفترة ، ازديـاد أهميـة العنصرين التركي والكردي ، اللذين أصبحا القوة الضاربـــة للعروبة وللاسلام ، وجنوده المدافعين عنـه وعن ارضه ومصالحــه مع عـدم نكران دور العنصر العربي .

ولا تظهر احداهمن في زقاق من ازقتها البتهة .

كثرت الاوقاف في تلك الفترة كثرة واضحة ، وقد عبر ابن جبير عن كثرة الاوقاف الموقوفة على المنشآت الدينية في دمشق بقوله: ( ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاف معينة من بساتين وأرض بيضاء ورباع • حتى أن البلدة تكاد الاوقاف تستغرق جميع مافيها • وكل مسجد يستحدث بناوه أو مدرسة أو خانقة ، يعين له السلطان ( صلاح الدين ) اوقافا تقوم بها وبساكنيها والملتزمين لها ٠٠٠ ) • كانت الاوقاف تضمن موردا ثابتا للمنشآت يضمن لها البقياء والاستمرار في اداء رسالتها دون خشية العوز والافلاس • وكيان

لهده الاوقاف ادارة تشرف عليها ، يرأسها متولي الاوقاف ، الذي كان يشرف على اوقاف المسلمين ويسهر على انفاق أموالها فصمي الجهات المختصصة لها ٠

ومن المؤسسات الاجتماعية التي كثرت في ذلك الوقت السقايات ( موضع السحقي ) أو ماعرف باسم السبيل • وقد كثر هذا النوع معن عمل الخير بوازع من شعور ديني عميق ، في كثير من المدن العربية الاسلامية ، وبخاصة المدن التي لها مكانة دينية كمكة وبيت المقدس • وفي الخانات والمحطات والنزل الواقعة على طريسق المسافرين والتجار •

اما عن تصميم وعمل هذه السقايات ، فيمكن القول انسسه عبارة عن صهريج للله الارض يملا بالماء عن طريق الانهار والقندى المنتشرة في انحاء المدينة ، والتي وقفت عليها أوقاف معينسة ، ينفق منها على صيانتها ، وفدوق هذا الصهريج غطاء من الرخام أو الحجر أطلق عليه اسم خرزة ، وربما كانت السقاية فوق بئر ، ثم فوقها المزملة لتوزيع الماء على الراغبين في الشرب ، ويقدوم الساقي أو المزملة لتوزيع الماء من الصهريج أو البئر ، فيجري الماء الى نوافذ ربطت بقفبانها كميزان بوساطة سلاسل ، ليتمكسن بوساطتها طالب الماء من الحصول على حاجته ، وقد وضعست لهذه السقايات أنظمة ثابتة ، تتضمن سلامة صحة الساقي ونظافة الكيزان المستخدمة في الشرب ، وتحديد أوقات العمل فيهسسال وتزويد الخزانات المقامة عليها بالماء ، وقد امتدت العنايسة وتوفير ماء الشرب لتشمل الدواب الذي كان اعتماد الانسان عليها في

الحل والترحيال • فأنشئت لها أحواض لتشرب منها •

تميزت هذه الفترة بكثرة الحمامات العامـة ، ذلك أن الحمامات الخاصة لم تكن موجودة الا في قصـور الحكام والعظماء • وقد وصف البغدادي حمامات القاهـرة فقال : انـه لم يشاهد في البلاد التـي زارها أتقـن منها صنعة واحكاما لما امتازت بـه من أرنى مكسوة بالرخام الجميل ، وأحواض واسعة يجري فيها الماء الساخن والبارد ومقاصير بأبواب للمستحمين من الخاصة ، حتى لايختلطوا بالعـوام ولايظهروا على عوراتهـم •

كان في دمشق وحدها مئة حمام على رأي ابن جبير ، وكثرة الحمامات في دمشق ظاهرة اجتماعية لها دلالتها ، فالمريدي يحتفال احتفالا كبيرا بدخوله الحمام ، اذ يأتي ذلك اعلانا لشفائه والعروسان يدخل كل منهما الحمام قبل حفال الرفاف ، فيتم ذليك في حفال كبير يعد من الاعياد العائلية الرائعة ، ويغادر الواحد منهما الحمام في موكب رائع يحضره الاهال والاحباب ،

ويعد الحمام بالنسبة للنساء مكان اجتماع عام يتناقلن فيه أخبار الناس واسرار المجتمع • وتصطحب المرأة معها أفخر ثيابها وحليها لتلبسها بعد الاستحمام ، فتقع المفاخرة والمباهاة • وقد وضعت لهذه الحمامات ضوابط وقواعد تضمن سلامة المتردديليها عليها وراحتهم •

كان الاشراف على الحمامات العامة يقع على المحتسب، فيلزم قيمها بغسلها وكنسها وتنظيفها • ودلحك بلاطها ، وغسل الخزانة التي يجتمع بها الماء • ويكلفه اشعال البخور في الحمام مرتيحن

في اليوم • ويمنع الاساكفة من صبغ الجلود في الحمام ، فـان الناسيتضررون برائحة الدباغـة • كما يمنع المحـذوم ومن بــه برص من الدخـول اليـه ، ويتعهد الناطور بحفظ ثياب الناس فــان ضاع شـيء منها الترم بدفـع التعويـض عن ذلك •

كثرت في أيام الدولتين الزنكية والايوبية الفنادق والخانات والقيساريات و فالفندق مؤسسة مخصصة لنزول التجار ، تتأليف من عدة طوابق و ففي الدور الارضي توجد المخازن والحوانييت التي تطل على فناء داخلي فسيح ، يسمح بتعبئة البضائيسيون وتفريفها و بينما تضم ادواره العليا مساكن للتجار يناميون فيها ويغلقون غرفهم بأقفال رومية و

كانت الفنادق من أجمل التاجر الركاض الدي ينتقل من بلحد الى آخر ، ويعتمد على الحركة والرحلة في نقل البضائع محسن موضع الى آخر ، ولذلك كانت هذه المؤسسات مكتملة المرافحية المعيشية ، يجتمع فيها التاجر بمعن يهمه الاجتماع بهم محسن اخوانه التجار وغير التجار ، ويجد فيها مايتوق اليه من طعام وماء واستحمام ، ومئان أميع لايدام مامعه من أموال وغيرها . كما احتوى كل فندق على كنيسة صغيره ، وفرن لصناعة الخبصر، وحمام وقاعة خاصة صرح لهم فيها بشعرب النبية .

كان لكل جالية من الجاليات الاوربية فندق خاص بها فسي مدينة الاسكندرية • كما كان هناك فنادق لتجار الشمام والمغرب ولتجار الكارم على طول طريقهم التجاري • ولم يكن يحق للاجانب ملكية الفنادق ، بل كانت ادارة الجمارك بالموانى و ( الديوان )

هي الهيئة التي تشرف على هذه الفنادق ، وتكلف السهر على سلامتها ودفع ايجارها واصلاحها ، ويشرف على كل فندق موظف يعصيرف بالفندقي ، تختاره الجالية التي يتبع لها الفندق ، وهو الذي يمثلهم أمام السلطات ،

أما الفانات فمفردها خان ، وهو مبنى ضغم بحتوي على مجموعة من الحوانيت الكبيرة والصغيرة ، ومستودعات للبضائيسيع ويتوسط الخار فناء كبير على هيئة رواق مغطى ، حيث يحفيظ التجار بضائعهم • والخان كلمة فارسية الاصل قام ببنائهسيا السلاجقة في البداية في اطراف المدن وعلى الطرق الرئيسة للبريد والتجارة لاستراحة التجار • وقد تشيد الخانات لاعمال الخيسر، ولايسواء المسافرين وابناء السبيل •

أما القيسارية فتتكون من مجموعة من المباني العامة بها حوانيت ومصانع ومخازن ، واحيانا مساكن ، وبها كذلك اروقـة أنشأها التجار وكبار رجال الدولة ، وكانت تنشأ للتجـــار الاجانب على اختلافهم ، غير ان التجار الاوربيين كانوا يفضلون الاقامة في فنادقهم ، وكان في بعض القياســر مساجد لتجــار المسلمين ، ويعلوها رباع ذات مساكن خصصت للمناع والتجـــار مقيـن ،

أما الاسواق فكانت في الغالب متخصصة ، ففي دمشق كان هناك سوق للاساكفة العتق ، وآخر للحذائيان ، وكان يحرم على الحدهما أن يتعاطى عمل الاخر ، فيحرم على الاسكافي ان يصنع حمذا عديدا ، ويحرم على الحداء أن يصلح حمذاء قديما ، وكان

في دعشق سلوق كبير للزهلور والورود وهلو سلوق الريحان · وعللي العملوم فان الاسلواق كانت حافلة بكل مطالب المجتمع من مأكلولات ومنتجات وملابلس وغيرها ·

كان على المحتسب زمن الايوبيين النظر في الاستسسواق والطرقات ، فيراعي ماينبغي ان تكون عليه الاسواق من الارتفاع والاتساع • وأن يكون بجانبي السوق افريزان يسير عليهما الناس في زمن الشتاء اذا لم يكن السوق مبلطا • كما كان عليه ان يلاحظ عدم خروج الدكاكين عن الرسم الموضوع له • وأن يكسون لاهل كل صنعة سوقا يختص به • فمن كانت صناعته تحتاج الى استخدام النار كالخباز والطباخ والحداد ، فيحسن أن تبعد حوانيتهم عن حوانيت ارباب الحرف الاخرى مثل العطارين وباعة الملابس • كما كان عليه ان يعرف مايرد على الاسواق من السلع ، وماتستقر عليه الاسعار • فيجعل لكل صنعة عريفا من صالح أهلها ، خبيرا بصناعتهم ، بصيرا بغشوشتهم ، مشهورا بالثقة والامانة كيما يتولى الاشراف عليهم •

اهتم الايوبيون بالاغراب الذين يفدون الى البلاد . وقد أفاض ابن جبير بالحديث عن الرعاية التي يلقاها هـولاء سواء في بـــلاد الشام أو مصر . ونصح متغربة المغرب بسكن دمشق . كما ذكــر عنايـة صلاح الدين بالاغراب الذين يفدون الى الاسكندرية وغيرها من محدن مصر لطلب العلم . اذ أمر بتعيين حمامات يستحمون فيهـا متى احتاجوا الى ذلك . ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهـم. ووكل بهم اطباء يتفقدون احوالهم . وكذلك جعل لابناء الســبيل

مىن المفاربة جرايات من الخبز وغيره اثناء مرورهم بمصر فيي طريقهم الى الحيج ٠

كان الاهتمام بالبناء في هدده الفترة عاما • فعلى حين أهتم السلاطين بالمنشآت العامة ، فانهم لم ينسوا الخاصة ،وشاركهم الشعب في ذلك • وعلى سبيل المثال فان مدينة القاهرة زخررت بالدور الفخمة والمنازل الفسيحة والاسواق الممتدة والخوانق الفاخرة • وكذلك كانت مدينتا دمشق والاسكندرية • وغلب على المبانيي الاجر مع استخدام الحجر في عمارة المساجد والمدارس وبيروت الكبار • كما ارتفعت بعض الدور من طبقتين الى اربع طبقيات • وفي كل طبقة مساكن كاملة بمبانيها ومرافقها •

وقد حفظ لنا البغدادي السذي زار القاهرة في العصر الايوبي شيئا عن النشاط العمراني في المدينة ، فأشار الى انه اذا أريد بناء ربع أو قيسارية تولى ذلك العمل مهندس، فيقسم الارض الى اجزاء ، ويعمر كل جزء على حده ، بحيث يجري الانتفاع بيه والسكن فيه ، ويستمر العمل على هذا النحو حتى تتم عمارة الاجزاء كلها ، كما ذكر الاهتمام بالمجاري العامة وايصالها الى المساء الجوفي ، فقد كان أرباب الدور يحرصون على ان يمعنوا في حفر المرحاض حتى يصل الى الماء الجوفي فلا يحتاح الى الكسح ،

لقىي الفقراء والغرباء اهتماما كبيرا زمن الايوبيين ،فمن ذلك أن صلاح الدين تعهد أبناء الفقراء بتعليم القرآن الكريـــم، وأجـرى عليهم جراية كافية • كما تعهد سائر من يلجأ الى المساجد والمشاهد بالقرافة في القاهرة من الغرباء والصلحاء والفقراء • كما

جعل جامع ابن طولون مأوى للفرباء المفاربة ، وأجرى عليه الارزاق في كل شهر · وجعل أحكامهم لانفسهم يختارون واحددا منهم يحتكمون اليه فيما يخصهم · كما نال الفرباء في الشام اهتماما ووجدوا الرعاية والعناية ، ووجدوا أعمالا كثيرتعينهم ·

ازدادت ظاهرة التصوف وضوحا في العصر الايوبي ، وكتـر بناء منازل الصوفيـة التي عرفت باسـم الخانقاه وجمعها خانقاوات ويقال أن الخانقاه الصلاحيـة التي عرفت أيضا باسم خانقاه سـعيد السعداء هـي أول خانقاه عرفت في مصر ، وقد وقفها صلاح الدين على المتصوفـة منذ سـنة ٦٩ه هـ / ١١٧٣ م ، وولي عليها شــيخا عـرف بشـيخ الثيوخ ، ووقف عليها الاوقاف للانفاق على من فيهـا من الفقراء ، ورتب للصوفية في كل يوم طعاما ولحما وخبزا وبنى لهم حماما بجوارهم ، وقد شـرط أن من مات من الصوفية وتـــرك عشرين دينارا فما دونها كانت للفقراء ، ولايتعرض لها الديـوان السلطاني ، ومن اراد السفر منهم جرت اعانتـه على ذلك ،

وقد ترك الصوفية اثرا كبيرا في الحياة العامة ، فكانت لملاتهم يوم الجمعة مراسيم خاصة يحرص الناس على رويتها ، ففي كل يوم جمعه يخرجون من الخانقاه الصلاحية الى جامع الحاكليلة الصلاة الجمعة في موكب جميل ، ويودون فريضة الصلاة في موضع أعد لهم ، ويدعون للسلطان صلاح الدين ، ثم يعودون بنظام الليل

لم يكن التصوف مجرد ظاهرة دينية بل ظاهرة اجتماعيــة وكانت رعايـة هذا العنصر والاهتمام بـه من اكبر دواعـي قــدوم كثير من الصوفية في هذا العصر من الاندلس والمغرب وغيرها مــن المناطق الى مصر أحيانا والشام غالبا فأشاعوا فيها حياة الزهد والتقشـف .

- الجيش البري والبحري:
  - الجيـش البـري:

اهتمت الامارة الزنكية بتشكيل جيشها فكان في غالبيته يتألم من فرقة نظامية قوامها عبيد أتراك تم شراؤهم وهسم صغار ، ودربوا على يد فرسان يحترفون الحرب ، ثم اعتقسوا او منحو اقطاعات عسكرية تغسل عليهم مايعيشون به • وكان الداعي الى منح الاقطاعات للجند هو حاجة الدولة الزنكية الى تجنيسد عدد كبير من الجنود بسبب وضع الامارة العام ، وكونها في حالة حرب مستمرة على جميع حدودها ، وبخاصة حدودها مع الفرنجة العليبيين ، في الوقست الذي لم تكن مواردها تكفي نسبيا لدفع أرزاقهم • الى جانب الرغبة في ربط الدفاع عن البلاد بالمصلحة الخاصة لاصحاب هولاء الاقطاعات • وعلى سبيل المثال يمكن القول ان عماد الدين زنكي اقطع العشائر التركمانية المتنقلة أرضا

( ومن صائب رأيه وجيده ان سير شائفة من التركمان الايوانية مع الامير الياروقي الى الشام ، وأسكنهم بولاية حلب ، وأمرهم بجهاد الفرنج ، وملكهم كل ما استنقذوه من البلاد للفرنج، وجعله ملكا لهم • فكانوا يغادرون الفرنج بالقتال ويراوحونهم ) • ومن أجل ذلك كان عماد الدين بشجع على الاقطاع من دون الاملك فيقول لاصحابه : ( فأي حاجة لكم الى الامللاك ، فان الاقطاعات تغني عنها ) •

واتخد الاقطاع شكله النهائي في عهد نور الدين زنكسي٠ اذ أعطى أمراء الجند اقطاعات تتتناسب في مساحتها وأهميتها مع عدد الجند الذين يقدمونهم لنور الدين ٠ فقد يكون قطعات أرض فقط ، وقد يشمل مدنا كبرى وحمونا ٠ ويمارس صاحب الاقطاع كل حقوق الادارة في منطقته وبخاصة جباية الفرائب سواء أكانت نقدية أم عينية ٠ وقد اتخذ سجلا بالواجبات المترتبة على أصحاب الاقطاعات من العدة والرجال ٠ وكلف المقطع فلح الارض وستقايتها على الوجه الاكحمل ، اضافة الى حفظ الجسور

جعال نور الدين الاقطاعات متوارثة مان الاباء الى الابناء المسلط ان يودي هاولاء الورشة الخدمات نفسها التي كان يوديها المقطع الاول وقد مدح ابن قاضي شاهبه هذه الطريقة فقال في ذلك : ( ومن أحسان الاراء ماكان يفعله مع أجناده وفانه كان اذا توفى احدهم وخلف ولدا أقر الاقطاع عليه وفان كان كبيرا استبد بنفسه وان كان صغيرا رتب معه رحالا عاقلا يثق الباه فيتولى أمره الى ان يكبر وفكان الاجناد يقولون هذه املاكنا

يرثها الولد عن الوالد ، فنحن نقاتل عليها ، وكان ذلك سببا عظيما من الاسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب ) ، و اضافة الى ذلك فانه لم يكن يكل الجند الى الامراء ، بل يتولاهم بنفسه ويباشر خيولهم وسلاحهم مخافة ان يقصر الامراء في حقهم ويقول: (نحن في كل وقت في النفير ، لحاذا لم يكن أجنادنا كاملي العدة دخل الوهن على الاسلام ) .

كان الديوان يشرف على تنفيذ الخدمات المترتبة على الاميـر المقطع للسلطان سيده • كما كان يثبت أسـماء أجناد كـل أميـر وسـلاحهم خوفا من حـرص بعض الامراء وشـحه أن يحملـه علــى أن يقتصر على بعض ماهو مقرر عليه من العدد •

كان التقاعس في المعركة والاحجام عين التضجية يستوجب نيرع الاقطاع من المقطع • والامثلة على هذا كثيرة • ولنا فيميا أورده ابن الاثير في حديثه عن الحملة الفرنجية الصليبية الثانيية، حيين فكر بعض الامراء بالعودة خوفيا من الخطر الذي يحيق بهم نهي شرف الدين بزغش أحد أمراء نور الدين وصاحب شقيف منبها الى هذه النقطة التي دفعت الشجاع الى زيادة اقدامه ، والمحجم الى التفكير والتبصر في نتيجة فراره فقال : ( من يخاف القتل والاسر فلا يخدم الملوك ، بل يكون في بيته مع امرأته • والله لئن عدنا الى نور الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخسذن مالنا من اقطاع وجامكية ، وليعودن علينا بجميع ما أخذناه منذ خدمناه الى يومنا هذا ، ويقول : ( تأخذون أموال المسلسمين، وتفرون مين عدوهم ) •

أهتم الزنكيون بتنظيم جيوشهم ، وسرعة وصول اخبــار عددهم ، ومعرفة تحركاتهم ، لقرب أراضيهم منهم ، كما حرصوا على حفظ أسرارهم العسكرية ، وقدد وصف أبو شامة عماد الدين زنكي بذلك فقال : ( ومن أحسن آراعه أنه كان شديد العناية بأخبار الاطراف ، ومايجري لامجابها حتى في خلوتهم ، ولاســيما دركاه ( بلاط ) السلطان ، وكان يعزم على ذلك المال الجزيل ، فكان يطالع ويكتب اليه بكل مايفعله السلطان في ليله ونهاره من حرب وسلم وهزل وجد وغير ذلك ، فكان يصل اليه كل يوم من عيونه عدة قاصدين ، وكان مع اشتغاله بالامور الكبار من أمور الدولة لايهمل الاطلاع على الصغير ، وكان يقول : اذا لم يعرف المغيس بغير أمره ، وإذا استأذنه في العبور في بلاده أذن لـه ، وأرسل بغير أمره ، واذا استأذنه في العبور في بلاده أذن لـه ، وأرسل اليه من يسيره ولايتركه يجتمع بأحد من الرعية ولاغيرهم ، فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها ولايعلم من احوالها شيئا ،

لم يكن نور الدين يقل عن إبيه اهتماما بسرعة وصحول الاخبار ، فاستخدم من أجل ذلك الحمام الزاجل ، وأجرى الجرايات لها ولمربيها ، وجعل لحه في كل ثغر رجالا مرتبين ومعهم من حمام المدينة التي تبادرهم ، فاذا رأوا أو سمعوا أمرا كتبوه لوقته وعلقوه على الطائر وسرحوه الى المدينة التي هو منها محن ساعته ، فتنتقل منه الرقعة الى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها نور الدين ، وهكذا الى أن تصل الاخبار اليه بسرعة كبيرة ، وضمن بذلك هجمات الاعداء المفاجئة وغدراتهم،

وقد وضح لنا ذلك ابن الاثبر فيما كتبه : ( وبنى ايضا الابراج على الطرق وبين بلاد المسلمين والفرنج ، وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور الهوادي • فاذا رأوا من العدو أحدا أرسلوا الطيور • فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لانفسهم فلا يبلغ العدو منهم غرضا • وكان هذا من ألطف الفكر واكثرها نفعا ••• ) • كما وحه نور الدين اهتمامه الى تحصين المدن الشاميسة لتبقى حصينة في وجه الفرنجة الصليبيين • ونهمض لاعادة هدا التحصين في سنة ٦٦٥ / ١١٧٠ م اثر خراب الاسوار بفعل الزلازل • وكان يقلف مشرفا على بنائها ليستعجل الفعلة والبنائين • ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوار كل من بعلبك وحميص وحماه وباريين وطلب ودمشق •

بدأ تشكيل الجيش الايوبي منفذ حملة شيركوه الثالثة على مسر ، حيث اصطحب معه اليها ألفي فارس من الجند الذيلي مسر ، حيث اصطحب معه اليها ألفي فارس من الجندهم وكانوا اختارهم من معسكر سيده نور الدين في الشام ، وممن جندهم وكانوا نحو ستة آلاف فارس من التركمان جعلهم تحت أمرة عين الدولسسة الياروقي ، ويمكن أن يضاف الى هذا العدد عساكر شيركوه الخاصة باعتباره صاحب اقطاع حمص ، وكانوا يتألفون من خمسمائة مملوك كردي ، اضافة الى اجناده فيها ، وبهذا يمكن القول ان جيسش نور الدين المرسل الى مصر بقيادة شيركوه كان يتألف من نحو تسعة نور الدين المرسل الى مصر بقيادة شيركوه كان يتألف من نحو تسعة آلاف جندي ، وقد شكل همولاء الدفعة الاولى ، وحين تولى صلاح الدين الوزارة للخلافة الفاطمية ، وصلته امدادات من نور الديسن ، وشكلت هذه القوات نواة الجيش الذي اعتمد عليه صلاح الدين فسسي

أعماله العسكرية ، ويبدو أن عدد جيش معلاح الدين وصل في سانة الام هر ١١٧١ م الى اثني عشر الفا من الفرسان عدا غلمانهام، ذكرهم لنا المقريزي حين ذكر العرض العسكركاالذي اقامه صلاح الديسان في السانة المذكورة ، على أن الجيش الايوبي لم يظل على حسال واحد من حيث الكثرة العددية طوال العصر الايوبي ، فقد وصل هذا العسدد في سنة ٧٧٥ ه / ١١٨١ م الى ثمانية آلاف وستمئة واربعيسان فارسا بينهم مائة واحد عشر اميرا ، ويضاف اليهم ساتة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون طواشيا ، وخمسمئة وثلاث وخمسون اقره غلامية ، ثم انخفض هذا العدد بعد انتها عرطة الجهاد الصلاحي، وعقد صلح الرملة سانة ٨٨٥ ه / ١١٩٧ م، وعاد ثانية الى الازدياد وارتفعات نفقاته في عهد السلطان العادل ، ومن ثم الكامل حيسان

ويمكن القول ان بنية الجيش الايوبي في عهد صلاح الديسن بقيت كما كانت في عهد نور الدين رنكي مع غالبية عنصر الاكراد على الجيش وذلك لان التركمان الذين كانوا في جيش أسد الديسن شيركوه انسحب غالبيتهم مع فرسانهم احتجاجا على تعيين مسلاح الدين في منصب الوزارة وعموض هذا النقص بما وصل اليه مسن امراء الايوبيين مع جندهم ، اضافة لما ضمه من مجموعات مسن الجند الفاطمي من عرب كنانه والامراء أصحاب الاقطاعات فليسل عسقلان ، والذين أقاموا في دمياط عقب سقوط عسقلان في يلسد الفرنج الصليبيين و كما ضم الى جنده الله وثلاثمئة من الجذاميين مم لم يلبث أن صادر اراضيهم في الشرقية ، وألزمهم بالانتقسال

وكانت أشهر فرق الجيش في عهد صلاح الدين الايوبي الاسدية وهم من الفرسان الاكراد التابعين لعمه أسد الدين شيركسوه، والذين بقوا في خدمته بعد وفأة عمه • كما ألف صلاح الديسسن حرسا لمه عرفوا باسم الصلاحية ، جعلهم تحت امرة أبي الهيجاء •

اهتم صلاح الدين بتنظيم جيشه واقطاعه الاقطاعات، فكان لكل من كبار الامراء وصغارهم اقطاعات، وكانست نضرف لمماليكهم جامكية أو عطاء معين، او تجعل لهم حصص من احدى الاقطاعات ونفقات مون وعليق، وكان الجند ممن لم تثبت اسماؤهم في دواوين العطاء يعرفون باسم البطالين، فقد وزع الاقطاعات منذ كان وزيرا في مصر على أهله والامراء معه، ثم قام في سنة السود، وخص عسكره بمعظم الاقطاعات، فكان نصيب والده مسن الاقطاع منذ وصوله الى مصر، الاسكندرية ودمياط والبحيرة، وكان القطاع البحيرة وحده يحدر اربعمئة الفدينار، كما اقطع أخاه توران شاه اقاليم جنوب المعيد واسوان وعيداب، وواردهسا مئتا اليف وستة وستون ألفدينا/، ثم زاده في الاقطاع بسوش وأعمال الجيزة وسمنود وغيرها، وعندما وصل تقي الدين عمسر ابن اخيه الى مصر سنة ٦٧ه ه/ ١١٧٢ م، وكان والد صلاح الدين قد توفي، تقررت حوالة عساكره في النفقة على كورة البحيرة.

كانت كلفة نفقات الجيش في العصر الايوبي كبيرة • فقـــد وصـلت نفقاته الى ٦٠٠ ر ٦٧٠ ر ٣ دينار من مجموع المصروفــات العامة البالفة ١٩٠ ر ١٥٣ ر ٤ دينارا • وكان راتب الفارس مــن الطواشـية في عهد صـلاح الدين يتراوح بين ٧٠٠ ــ ١٢٠٠ دينار •

كان يرأس الجيش الامير الكبير ، ويعد القائد الاعلى ، وياتي بعده الطلب وهو الامير المقدم الذي له علم معقود وبوق مضروب وعدة من مئتي فارس الى مئة فارس الى سبعين ، وعلى رأس كسل طلب امير ، وعند المسير الى القتال توزع الاسلحة والزرد والنفقات على الجنه ، على أن يستحضر كل جندي مايلزمه من كميات المون ، وكانت تقام سوق للعساكر لشراء مايلزمهم قبل الخروج الى المعارك ويأخذون من أمرائهم رواتب الاقامات الاقطاعية المعتادة ،

لم يكن صلاح الدين يخرج قواته كافة المرابطة فـــي مصـر لمساعدته في حروبه في الشام ، بل كان يترك مالايقل عن نصف العسكر فيها لحفظ ثغورها ، الى جانب انه استطاع بهذه الطريقة ان يبقي في ساحة المعركة مددا من الجند المستعد للقتال ، وأن يعيد مــن أنهكهـم القتال للاستراحة والتجهيز من جديد فــى مصـر ٠

كما اهتم صلاح الدين ايضا بتحصين مصر عاصمتها وثغورها وَوَوَيتها لتكون اكثر قدرة على الدفاع عن نفسها • ولهذا أمــر ببناء سور ضخم كبير يحيط بالقاهرة والقلعة والفسطاط • يبدأ عند قلعة المقس المطلحة على النيل • وينتهي عند النيل ايضــا جنوب مدينة الفسطاط • وقد بنى كله من الحجر • وعلى الرغم من أنه بدىء ببناء السور منذ سنة ٥٦٦ هـ وصلاح الدين لايزال وزيـرا

للعاضد ، فانه توفي قبل ان يتم السور ، فاكمله ابن اخيـــه السلطان الملك الكامل محمد ، كما أمر ببناء قلعة في الوسط عند مسجد سعد الدولة على نهد من نهاد جبال المقطام لتشرف علــــى الدفاع عن القاهرة وتكون مقرا لحكمها ، وقد بدأ في بنائهــا في سنة ٥٢٢ ه / ١١٧٧ م ، وسخر فيه عدد كبير من أسرى

وفي سنة ٧٨ه ه / ١١٨٣ - ١١٨٦ م لم يكن بناوها قد تم٠ اذ لم تنته الا في عهد الكامل محمد الذي كان اول من اتخذها سكنا ومقراً لحكمه ، كما نهمض بعمارة قلعة تنيس وأسوارها، ورمم سور دمياط، وسد مابه من ثغرات، ورتب المقاتلة فلي البرجين بها ، فبلغت النفقة على ذلك ألف الف دينار ، وأشرف على اصلاح سور الاسكندرية وحصنها .

الفرنج الصليبيين في حروبه المختلفة ٠

كان الى جانب الجيش الايوبي في مصر جيش آخر في الشام، وقد تكون هذا الجيش من جند الزنكيين في كل مدينة من مدن الشام، فقد انقسمت قوات نور الدين بعد وفاته بين دمشق وحلب وبعصض الامارات المغيرة مثل حمص وحماه وحران ، وقد قدر عدد الجنود بالنسبة لدمشق وحلب وحماه مع الحصون التابعة لها بألف لكل منها وخمسمائة لحمص ، أما جند الجزيرة وديار بكر والموصل، فقدر عدده بنحو ١٥٠٠ جندي ، كما كانت العساكر النظامية تفصم كذلك عدد المن الخيالة العرب ، أبرزهم بنو منقذ أصحاب شيزر ،

كانت هذه القوات تشكل مجموع قوات الشام النظامية ،وتزيد على عشرة آلاف ، وهي غالبا من الرماة وحملة الرماح • وقد ضمت

الى جانبها قوات مساعدة من الفرسان والرجالة تجمع حين الحاجسة، وغالبا ماتكون من التركمان • مثال ذلك أنه قبل قيام صلح الدين بالهجوم على قلعة مخاضة يعقوب سنة ٤٧٥ ه / ١١٧٩ م أرسل إلى التركمان وعشائرهم وإلى الاطراف يجمع منهم الجيوش • وأرسل اليهم الاف الدنانير المصرية لتوزيعهه! على جموعهم • ودفع لهم نفقات مقابل خدمتهم ، باعتبارهم قوات مساعدة • وأمر باعداد كميات كبيرة من الدقيق لهم ، اضافة الى الحاجيات الاخرى • كما اعتمد على بدو بعض مناطق الشام للماحيات الاخرى • كما اعتمد الاردن الذين كانوا مصدر ازعاج دائم للذين زودره بامدادات عسكرية لمهاجمة الاعداء • وقد اعتمد عليهم في حروب سلمنة ١١٧٥ ه / ١١٧٩ م ، حيث كان يسيرهم الى صيدا وبيروت ، ليعملوا على حصد غلات العدو ، ومايبرج مكانه حتى يعود بجمالها واحمالهم موثقة باثقالها • كما ساهم البدو بتقديم الخيالات والعساكر لصلاح الدين اثناء حروبه النهائية مع ريتشارد قلب الاسد على طريق القدس •

وقد استخدم صلاح الدين عنصر الصناع ، كالحدارين الذين كانوا يقومون على المجانيق والعرادات ، والنقابون الذين كانوا ينقبون تحت الاسوار ، وترد نسبتهم في النصوص غالبا باسمسم " النقابيسن الحلبية " ، وكان الخراسانية يحاربون في الدبابات ويرد معهم اسم الجاندرية ايضا ، ويمكن أن نضيف الدى همولاء جميعا المشرفين على النار التي ترمى على ابراج العدو المحاصر ،

كانت الدروع والاسلحة المودعة في الزردخانة توزع على حين العساكر ، وتلبس قبل القتال مباشرة ، ولذلك فان الهجوم على حين غصرة يودي الى مفاحأة العسكر فعلا ، وهم عزل دون سلاح ، ولم يكن الفرسان يستطيعون الابتها (عن اثقالهم التي كانت تضم ميرتها ونروعهم ، وكانت ترسل أحيانا جرائد (حملات صفيرة ) بحدون اثقال وبدون دروع ثقيلة للفرسان ،

### الجيش البحــري :

كان الاسطول في حالة سيئة عند قيام الدولة الايوبيسة، بسبب الخلل الذي أصاب جميع أجهزة الدولة في أواخر العصل الفاطمي و اضافة الى فقد ان جزيرتي قبرص وكريت وهما قاعدتلان الماميتان للاساطيل الاسلامية في الشرق المتوسط و وزاد في ضعفه استيلاء الفرنج الصليبيين على معظم موانيء الشام و

أدرك صلاح الدين أهمية وجود اسطول قوي بالنسبة لموقف من الفرنج الصليبيين ، فعهد الى ديوان الاسطول بالاشراف والانفاق عليه • وخصص لذلك الديوان موارد هامة منها ، متحصلات اقليم الفيوم وحصيلة النظرون وايراد ديوان الزكاة • كما لجأ الى احضار جميع المواد اللازمة لبناء السفن • فعقد معاهدات تجارية مصل الجمهوريات الايطالية ، حصل بمقتضاها على حاحته من الحديد والخشب والشمع • كما نهض بفتح القيروان فهيأ له ذلك الوصول بسرعة الى غابات شمال افريقيه ، ووصول كميات من الخشب اللازم لبناء السفن ،وكسب عددا من بحارة شمال افريقية للعمسل

معسه في الاستطول .

ولم يلبث الاسطول الايوبي أن أصبح قوة ضاربة يحسب حسابها منذ سنة 000 ه قوامها ثمانون قطعة منها ستون من الشواني وعشرون طراده • وقد استخدم نصف هذا الاسطول لحماية شواطئ مصر والدفاع عنها • ونصفها ألاخر في مهاجمة الفرنج الطيبيين في موانيهم في الشام ، وأخذ صلاح الدين يشجع الناس على الخدمة في الاسطول ، فرفع راتب البحارة في سنة 01 ه 01 الدينار • نحو 07 ٪ فأصبح 07 الدينار بعد ان كان 07 الدينار •

وقد بدأ خوف الفرنج الصليبيين واضحا من نمو البحريسة في عهد مسلاح الدين • وقد عبر وليم الصوري عن هذه المخساوف بقوله : ( ان نور الدين يستطيع أن يوقف نمو مملكتنا بما يرسله من سفن عديدة من مصر • يضاف الى ذلك أنه يستطيع بهذه السفن أن يحول دون قدوم الحجاج علينا) •

وأول خدمـة اداها الاسـطول الايوبي لصلاح الدين وهو يجـوب البحر المتوسـط بالقرب من قبرص ، اعـلام صـلاح الدين عن قوة بحرية بيزنطية توجهـت الى فلسطين في سنة ٥٦٥ ه / ١١٦٩ م ليســـتعد لمجابهتهتا ، وبذلك تحقـقت أول رسـالة لاسـطول صـلاح الدين ،

ثم قام الاسطول بعمليات حربية وتوغل في البحر منذ سنة 370 ه / 1179 م الى أطراف بيزنطة والى قبرص وكريت والساو احبل الجنوبية لاسبية الصغرى • وهبط الغزاة مرات عديدة بساحل الشام ، وانزلوا حسائر فادحة بالنشاط التجارى والحربي بهذه الجهات • كما هاجم ميناء عكا الذي كان بيد الفرنج الصليبيين • ووصدف

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أحد المورخين هذا الحادث قائلا : ( ٠٠٠ ان ما قام به هـــذا الاسـطول من العمل ، لم يقم بـه أسطول اسلامي في سالف الدهــر ، لا في حالة قـوة الاسـلام ولا ضعف كافر ) • كما ساعد هــــذا الاسـطول على استعادة جزيرة ارواد من الفرنج الصليبييـــن ، ومضايقة مدينة طرطوس منها

استخدم ملاح الدين اسطوله ايضا في الرد على ارناط ماحب حصن الكرك حين انزل اسطوله في البحر قرب ايلة سنة ٧٨٥ ه / ١١٨٢ م لغزو الحجاز • وشرع في مهاجمة الموانى المصرية مثل عيداب ، وقد اثبت الاسطول الايوبي في مصر جدارته ، وقضى على هذا الهجوم • كما اشترك مع القوات البرية في مهاجمى بيروت • وساعد صلاح الدين بعد موقعة حطين في الاستيلاء على بعض الموانى الهامة في الشام •

لم ينهض خلفاء صلاح الدين بالاهتمام بالاسطول وتنميت مما ترتب عليه ضعف شانه في عهدهم وعهد المماليك من بعدهم وقد أوضح لنا المقريزي ذلك بقولنه والمماليك مات السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب واستمر الحال في الاسطول قليلا والدين تم قل الاهتمام به وصار لايفكر في أمره الاعند الحاجة اليه فاذا دعت الضرورة الى تجهيزه طلب له الرجال وقبض عليه من الطرقات وقديدوا في السلاسل نهارا وسجنوا في الليل حتى لايهربوا ولا يصرف لهم الاشيء قليل من الخبز ونحوه وربما أقامسوا الايام بغير شيء كما يفعل بالاسرى من العدو والمارة في السطول عارا يسب به الرجال واذا قيل لرجل يا اسحطولي

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

غضب غضب غضبا شديدا بعد ماكان خدام الاسطول يقال لهم المجاهدون في سبيل الله ، والغزاة في اعداء الله ، ويتبرك الناس بدعائهم) وقد أحسل سلاطين الايوبيين الاخيرين وعلى رأسهم الصالح نجما الدين ايوب بأهمية الاسطول بعد أن تعرض للهجمة الفرنجية الصليبية السابعة سنة ١٤٧ ه/ ١٢٤٩ م ، فترك لابنه وصية يذكر له فيها ضرورة الاهتمام بالاسطول الذي عده أحد جناحي الاسلام ،وذلك بضرورة زيادة مرتبات رجاله ، فيأتون من كل فح عميق .

عانى الجيش في العهد الايوبي من نقاط ضعف على راسها فقد ان الوحدة بين عناصره • اذ تكون من جماعات متنافسهم عصبيا • فقد عد الاتراك انفسهم أسيادا والاكراد عبيدههم انتزعوا منهم الامارة والسيادة •

وقد بدا ذلك واضحا حين زحفت عساكر الموصل ضد صلاح الدين أول مرة سنة ٧١١ ه / ١١٧٥ م ، فقد حقروه وسخروا منه قائلين : ( هذا كلب يعوي على سيده ) ، ثم قال له أحد الموصليين من عرفاء الجيش وهو يساعده في ركوب حصانه اثناء الدفاع عن القدس : ( ماتبالي يا ابن ايوب أي موتة تموت، يركبك ملك سلجوقي ،وابن أتابك زنكي ) ،

كما تعصبت جماعات الجيش على أساس التبعية لامير مـــن الامراء او لسـلطان من السلاطين بشكل خاص - اذ شـعر هوّلاء بان مكانتهم تنتهي بموت سـلطانهم لتحل مكانهم جماعة السلطان الجديد - ولذلك تكتلت كل جماعة دفاعا عـن مصالحها - وقـد أسـهم تعصب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذه الكتل في الاضطرابات التي تلت وفاة صلاح الدين · ومن هـذه الفرق المسحماة بأسماء أسيادها ، الاسدية والصلاحية والعادلية والكاملية والاشرفية ·

واضافحة الى ذلك فان الاسطول البحري عانى في عهد صلاح الدين من قلة البحارة على الرغم من استخدامة للمغاربة فلي السطولة.

## الملحق (١)

## الشجرة الابوبية

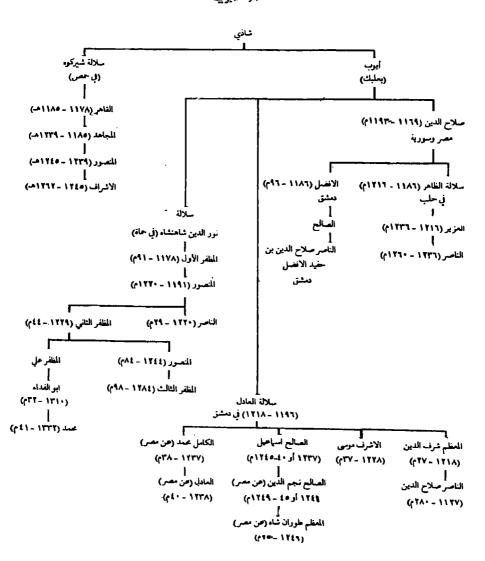

## الملحصق (٢) شجرة نسحب ملوك الايوبيين فصحي حمصاة

```
شجرة نسب ملوك الايوبيين
فيي حمياة
```

```
نور الدين شاهنشاه ( اخو صلاح الدين )
 1) المظفر الاول تقي الدين عمر ( ١١٧٨ - ١١٩١م)
 ( 770 - 71F a)
 ٢) المنصور ناصر الدين محمد ( ١١٩١ - ١٢٢٠م)
 Y75 - 735 a)
  ٤) المظفر الثاني تقي الدين
                                      ٣) الناصر صلاح الدين
       ( p1788 - 1779 )
                                     ( ۱۲۲۰ ــ ۱۲۲۰ )
       ( Y7F - 73F & )
                                      ( YIF - YTF & )
    ه) المنصور سيف الدين ( المظفر علـــي )
                       ( 3371 - 3X71 g)
                       ( 73F — 7KF @)
٦) المظفر الثَّالث تقي الدين ٧) المؤيد ابو الفداء
 (۱۳۱۰ – ۱۳۲۲م)
                     ( p 179x - 17xe )
 (* YTY - Y1+)
                     ( TAF — APF @ )
  ٨) الافضال محمد
(171 - 177)
```

المحتـــوى

| الصفحـــة | الموضـــــوع                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1         | مقدمــــــع                                         |
| 7         | الفصــــل الاول                                     |
|           | القرامطة ـ الخلافة الفاطمية                         |
| ٨٦        | الفصـــل الشانـــي                                  |
|           | الحسروب الصليسبية                                   |
| 101       | الفصـــل الثالــث                                   |
|           | الدول : الزنكية والبورية والايوبية                  |
| ۲۷۰       | الفصــل الرابــع<br>دور الزنكيين والايوبيين الحضاري |
| 774       | ملحـق ١ـ الشـجرة الايوبيــة                         |
| ***       | ملحـق ٢_ شـجرة نسب ملــوك                           |
|           | ،<br>الايوبيين في حماة                              |









nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



منشورات جامعية دمشق

صدر بإشراف لجنة الانجاز سعر المبيع للطالب ١٢٥ ل.س